



مركز الراجحي للدراسات والإستشارات



@ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ١٤٢٦ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله

شروح رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب المجموعة

الأولى. /عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. \_ الرياض، ١٤٣٦هـ

.، ص؛ .، سم،

ردملت: ۲ ـ ۸۸۷ ـ ۱ - ۲۰۲ ـ ۸۷۸

١ ـ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان، ١١١٥ ـ ١٢٠٦ هـ

٢ - التوحيد ٣ - العقيدة الإسلامية أ - العنوان

VYOY/FT31 ديوي: ۲٤٠

رقم الإيداء، ١٤٣٦/٧٥٧٧ ردمك، ٣\_ ۸۸۷۰ ۱۰ ٣-۲۰۳ ۹۷۸

الطبعة الأولي 7731 a \_ 1877

تم الصف والإخراج بمركز عبد العزيز الراجحي للإستشارات والدراسات التربوية والتعليمية





+966 535600668

(C) 0114455995 Fax: Ext. 108

sh.azizcenter@gmail.com

















( ( ﴿ ﴿ مَعْمَدُعِهُ مُولِقَاتَ فَضَيِّلَةٌ إِنَّيْحِ عَبْرالعَزِيْزِ بِنَ عَبْراللّه الرّاجِحِيِّ (٣٢ ﴿ وَكُلْمُ مِنْ مُعْرَفِهِ مُولِقًا لِمَ وَضَيِّلَةٌ إِنْ عَبْرالعَزِيْزِ بَنْ عَبْراللّه الرّاجِحِيِّ (٣٢ ﴿ وَكُلْمُ مِنْ مُعْرَفِعَةً مُولِقًا لِمَا مُعْرَفِعِةً مُولِقًا لِمَا اللّهُ الرّاجِعِيِّ (٣٢ ﴾ ( ﴿ وَلَنْ مُعْرَفِعِةً مُولِقًا لِمَا مُعْرَفِعِةً مُولِقًا لِمَا اللّهُ الرّاجِعِيِّ (٣٢ ﴾ ( ﴿ وَلَنْ مُعْرَفِعِةً مُولِقًا لِمَا مُعْرَفِهِ مُؤْلِقًا لِمُعْرَفِعِيلَةً لِمُعْرَفِعِيلًا لِمُعْرَفِعِيلُةً لِمُعْرَفِعِيلًا لِمُعْرَفِعِيلًا لِمُعْرَفِعِيلًا لِمُعْرَفِيلًا لِمُعْرَفِعِيلًا لِمُعْرَفِعِيلًا لِمُعْرَفِعِيلًا لِمُعْرَفِيلًا لِمُعْرَفِعِيلًا لِمُعْرِفِيلًا لِمُعْرِفِعِيلًا لِمُعْرِفِعِيلًا لِمُعْرَفِعِيلًا لِمُعْرِفِعِيلًا لِمُعْرَفِعِيلًا لِمُعْرَفِعِيلًا لِمُعْرَفِعِيلًا لِمْ لِمُعْرِفِعِيلًا لِمُعْرَفِعِيلًا لِمُعْرِفِعِيلًا لِمُعْرَفِعِيلًا لِمُعْرَفِعِيلًا لِمُعْرِفِعِيلًا لِمُعْمِعِيلًا لِمُعْرِفِعِيلًا لِمُعْرِفِعِيلًا لِمُعْرِفِعِيلًا لِمُعْرِفِعِيلًا لِمُعْمِعِيلًا لِمُعْرِفِعِيلًا لِمُعْرِفِعِيلًا لِمُعْمِعِيلًا لِمُعْمِعِيلًا لِمُعْمِعِيلًا لِمُعْرِفِعِيلًا لِمُعْرِفِعِيلًا لِمُعْمِعِيلًا لِمُعْمِعِيلً

المرابع المرا

الإمام المجدد بحسمة بنجبة ألوها بجيت

# الجَيْنَ مُوعَ مِنْ الْأُولِينَ

(الأَصُولُ كُ الشَّلَاثَنَ دَالقُولِعِدُ الأَّربِ عُ مَوَاقضٌ لَكِهِ لَكُمْ اللَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال رسَّنَا لَدَّ لاَهُ فَالِلْقَصَّةِ مَهِ فِلْ تَسَبَّا لِنِثَ عَفِيْدَ يَتِبَّ )

تأكيف عَبِ<u> العَزيز بِن عَبِاللّهِ والرَّاجِي</u>





#### المقدمة



الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبدالله ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ قام بالدعوة إلى الله قلا؛ وترسم خُطى الأنبياء والمرسلين عالى الله واقتدى بنبينا في دعوته إلى الله وفي تعليمه للناس وإرشاده، فهو إمام هدى عليه رحمة الله، ولهذا أثمرت دعوته، ونفع الله بها، وانتشرت دعوته في مشارق الأرض ومغاربها، وهدى الله على يديه خلقاً كثيراً. وذاك ـ والله أعلم ـ بسبب إخلاصه لربه وصدقه ونصحه لعباد الله، وما زلنا نتفياً ظِلالَ هذه الدعوة الوارفة وثمارها الطيبة.

وقد دعا كَنَّ الناس إلى ما دعا إليه نبينا عَلَى وبقية الرسل عَلَى فدعا الناس إلى توحيد الله عَن وإخلاص الدين له، والقيام بأمره كَنَّ وأداء حقوقه وحقوق عباده، فكان كلامه من القلب فنفذ إلى القلب، وكان لصدقه وإخلاصه في دعوته أثر الطيب في تقبل الأمة لمؤلفاته وانتشار دعوته، التي أُلّف فيها المؤلفات القيّمة الكثيرة، الصغيرة في



حجمها ومبناها، الكبيرة في معناها، فجاءت قليلة الكلمات، محددة الهدف وجامعة في الأدلة، وهذا هو الأسلوب العلمي بخلاف الأسلوب الأدبي.

وهذا المجموع هو الأول من شروح رسائل الإمام المجدد، والذي يضم شروحا لرسائل تأصيلية مناسبة للمبتدئين، وهي: (الأصول الثلاثة ـ القواعد الأربع ـ نواقض الإسلام ـ رسالة الإمام المجدد لأهل القصيم في بيان عقيدته)، ولأهمية موضوعاتها، ومناسبة التأليف بينها في هذا المجموع، بشرح متوسط لهذه المتون، مع ذكر بعض التفاصيل والتنبيهات التي أرى الحاجة داعية إليها.

أسأل الله أن ينفع بها، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا وإخواننا المسلمين الفقه في دينه، والبصيرة في شريعته، وأن يسدد الخطى، ويبارك في الجهود، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

کے کتبه عبد العزیز بن عبد الله الراجعي





# شرح الأصول الثلاثة

#### المقدمة



الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبدالله ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن من مؤلفات الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب تظفه التي لقيت قبولاً ملحوظاً من علماء الأمة وطلبة العلم هذه الرسالة التي بين أيدينا، وهي «رسالة الأصول الثلاثة».

والأصول الثلاثة التي ذكرها كثَّلَتْهُ هنا، كالتالي:

- الأصل الأول: معرفة الإنسان ربه.
- الأصل الثاني: معرفة الإنسان الإسلام بالأدلة.
  - الأصل الثالث: معرفة نبينا محمد على الله

وهذه الأصول الثلاثة هي التي يُسأل عنها الإنسان إذا وُضِعَ في قبره، وهي التي ذكرها وَاللهُ في قوله: "فَإِنّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ آلِهُ وَلَيْ اللّهِ وَكُومُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلَّا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُونُ مِي هَذَا الرَّاجُلِ \* فَيُقُولُ: لَا أَدْرِى، كُنْتُ أَقُولُ مًا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ لَهُ: لَا ذَرَيْتَ ، وَلَا

تَكَيْتَ. ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً فَيَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ<sup>(١)</sup>.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ (٢) كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة.

فهذه الأصول الثلاثة التي ألفها الإمامُ رسالةٌ عظيمةٌ، ولهذا صارت هذه الرسالة تُحفظ، يحفظها الطلبة الصغار والكبار، ولا يُستغنى عنها، وتُدرّس في المدارس، وفي المساجد، وهي من أول ما يبدأ به طالب العلم، فيما يتعلق بالعقيدة.

- حيث يبدأ بدراسة: «الأصول الثلاثة، والقواعد الأربع، ونواقض الإسلام، وكشف الشبهات»، ثم يترقى إلى: «كتاب التوحيد»، ثم «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم «العقيدة الطحاوية»، ثم «التدمرية»، ثم كتب السنة مثل: «أصول السنة» للإمام أحمد، وكتاب «السنة» لابنه عبدالله، وكتاب «السنة» للبربهاري، وغيرها.

والمؤلف الإمامُ المجدد كَاللهُ أتى بأسلوب علمي أصيل يفهمه كل أحد، ليس فيه حشو ولا تعقيد، ولا تكرار، ولا زيادة.

وكل كلمةٍ يتكلّم بها يُعقبها بالدليل، لأن الكلام لا يصح إلا بدليل، كما أنه يكون أثبت للمعلومة، وأقوم بالحجة.

<sup>(</sup>١) الثقلان: الجن والإنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، بَابٌ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، رقم (٤٧٥٣) والحاكم: كتاب الإيمان، رقم (١٠٧)، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين (١/١٣٧).

فأنا أوصي أبنائي وإخواني بالعناية بهذه الرسالة بتدريسها للصغار والكبار، وتَفهُّم معانيها، فهي مختصرة، وحبذا لو شُرحت شرحاً مختصراً، أومتوسطاً، حسب مستوى الدارسين، أما إن أراد الإنسان أن يتوسع في شرحها فسيأتي شرحها في مجلدات؛ لما فيها من العلم والأدلة، المختصرة الألفاظ، الغنية بالمعاني.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

ک کتبه عبد العزیز بن عبد الله الراجعی

|   |   | • |
|---|---|---|
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

# 

«اعْلَمْ [١] رَحِمَكَ الله [٢]».

# الثِّنْجُ هـ

[1] يقول تَعْلَمْ في مطلع هذه الرسالة: «اعْلَمْ» كلمة اعلم تعني: تيقن واجزم، فالعلم هو: حكم ذهن الجازم، وهو ما يتيقنه الإنسان، لأن المدركات أربعة أنواع: العلم، الشك، الظن، الوهم، فالشيء الذي تتيقن فيه يُسمّى: علماً. وأما الشيء الذي تشك فيه وتتردد؛ فإن كان متساوي الطرفين متردداً بين اثنين لا يترجح أحدهما على الآخر يسمى؛ شكاً. وإن كان الأهر متردهاً بين اثنين؛ فالراجح؛ يسمى؛ ظناً، والمرجوح؛ يسمى، وهماً (١)،

[٢] «رَحِمَكَ الله»؛ هذه جملة خبرية، والمقصود منها الدعاء، والمعنى: يرحمك الله (٢).

- وهذا من نصحه تَعَلَّهُ، يعلَّمك ويدعو لك بالرحمة، والعلماء أنصح الناس للناس؛ كما قال الإمام أحمد تَعَلَّهُ في رسالة الرد على الزنادقة: «يحيون بكتاب الله الموتى، ويُبصِّرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه! وكم من ضال تائه قد هدوه! فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم!!»(٣) أي: أن أثر

<sup>(</sup>١) انظر: معالم أصول الدين (١/ ٢٢)، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٧٥).

 <sup>(</sup>٢) قال ابن نجيم في البحر الرائق (١٤٠/٤) «رَحِمَكُ اللَّهُ أُخْرِجَ فِي صُورَةِ الْخَبَرِ ثِقَةً بِالإَسْتِجَابَةِ كَأَنَّ الرَّحْمَةَ وُجِدَتْ فَهُوَ يُخْبِرُ عَنْهَا».

<sup>(</sup>٣) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية (١/٥٥).

العلماء على الناس حسن؛ يُعلّمونهم ويُرشِدونهم، وينقذونهم من الجهالات، بينما الناس يؤذونهم.

وقال ابن القيم كَنَّهُ في أهل العلم: «هم من اهْبَدَى بهمُ الْحَافِرُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ



<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين (٣/ ٢٨٤).

## عَنْ المُؤَلِّفُ كَانَهُ: عَنْ المُؤَلِّفُ كَانَهُ:

#### قال الموسى رحيسة.

اللهُ يَجِبُ غَلَيْنَا نَعَلُّمُ أَرْبَعِ فَسَائِلَ [١]:

الأُولَى: الْمِلْمُ: وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّه وَلَيْتُهُ وَمَعْرِفَةُ وَمَعْرِفَةُ دِينِ الإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ [٢]».

# الشِّخُ ﴿

[۱] أي: اجزم وتيّقن - ولا تشك ولا تتوهم - أنه يجب عليك وجوباً - وليس نافلة - أن تتعلم هذه الأربعة مسائل، فإن لم تتعلمها فإنك آثمٌ، لأن الواجب هو ما يثاب فاعله ويُعاقب تاركه(١).

فإذا تعلّمت هذه المسائل الأربعة فأنت مُثاب، وإذا تركتها فأنت مُعاقب، لأن من ترك تعلمَها فهو مُذنب عاص، لمخالفته الواجب؛ ثم ذهب الإمام يذكر هذه المسائل الأربع إجمالاً فقال:

[٢] أولاً: «العلم»: \_ فسره كَلَهُ؛ بأنه معرفة الله عَلَى، ومعرفة نبيه عَلَيْهُ، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا واجب عليك.

والعلم بأن الله هو الرب وغيره مربوب، وأنه الخالق وغيره مخلوق، وأنه المالك وغيره مملوك، وأنه المدبر وغيره مُدبر،

<sup>(</sup>۱) انظر البحر المحيط في أصول الفقه (۱/ ۱٤٠)، والتحبير شرح التحرير (۲/ ۸۱۵)، والتقرير والتحبير (۲/ ۱۵۲)، والمحصول للرازي (۱/ ۱۱۸).

والعلم بأن الله هو المستحق للعبادة، لا يستحقها غيره، والعبادة هي الأوامر والنواهي، فتفعل الأوامر وتترك النواهي، وكذلك الْعِبَادَة «فهِي: اسْم جَامع لكل مَا يُجِبهُ الله ويرضاه من الْأَقْوَال والأعمال الْبَاطِنَة وَالظَّاهِرَة (۱). فإن أنت عرفت هذا تكن عرفت الله على فالله في فالله في فالله والمستحق للعبادة كلها، كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والدعاء، والذبح، والنذر، والاستعاذة، والاستغاثة، والتوكل، والخوف، والرجاء، وهذه الأنواع سيبينها المؤلف كَنْ شُد.

ومعنى ـ علمُك أن الله مستحق لها ـ أي: تعلم أنها حقه، ولا يجوز صرفها لغيره، فإن الله لا يرضى أن يصرفها العبد لغيره، لا لملك مقرَّب، ولا لنبيِّ مرسل، وهما أشرف الخلق جميعاً، فلا تصرف العبادة لا لجبريل؛ ولا لغيره من الملائكة، ولا لمحمد ولا لغيره من الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ، إلا أن الرسول له حقّ وهو الطاعة والمحبة، والتعظيم، لكن ليس له حق في العبادة أو القصد بها، وبهذا تكون عرفت الله وقية.

- وأما العلم بنبيه عَلَيْ فهو: فأن تعرف أن نبيه محمداً بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل \_ على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم \_، وتعرف أنه بُعِثَ بمكة، كما سيبينه المؤلف كَانَهُ.

- وأما العلم بدين الإسلام فهو: أن تعرف دين الإسلام بالأدلة، لا بالتقليد، وأنه: الاستسلام لله ـ تعالى ـ بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، فالإسلام سُمّي الإسلام لما فيه من الاستسلام والانقياد لله، وتطيع أمره، وتتبرأ من الشرك وأهله.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/۱٤۹).

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَفُ:

«\* الثَّانِيَةُ: الْعَمَلُ بِهِ [١]».

# النَّبَجُ ﴿

[١] ثانياً: «العمل به»: أي: العمل بما سبق من العلم، فإنه لا يكفي كونك عرفت الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وكونك عرفت نبيه وعرفت دين الإسلام، بل لابد أن تعمل أيضاً بمقتضى هذا العلم.

- عملك بمقتضى العلم بربك هو: عملك بمقتضى علمك بأسمائه وصفاته، فهو أن تثبت له الأسماء الحسنى، وتُثبت له الصفات العُلى، وتعتقد أنه الخالق والمدبر، الرازق، المالك، الرب، وتعتقد أنه مستقل بالعبادة، هذا هو العمل، وتعتقد بقلبك، وتعمل بجوارحك، فتصرف العبادة لله كالصلاة والصيام، والزكاة، والحج.
- عملك بمقتضى علمك بنبيك على هو: أن تعتقد أن نبيك محمد على ووجوب اتباعه وتعظيمه ومحبته، وتصديق أخباره، وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، والعمل على تحقيق هذا الاتباع في أعمالك كلها.
- عملك بمقتضى معرفتك بدين الإسلام هو:أن تستسلم لله هل التوحيد وتنقاد لله بالطاعة، باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وتتبرأ من الشرك وأهله.

فإن أنت عملت بهذا تكون قد حققت الأمر الثاني، وهو العمل بمقتضى علمك بالله، ونبيه ﷺ، ودين الإسلام بالأدلة.

# \_\_\_\_\_\_

## 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَهُ:

«\* الثَّالِثَةُ: الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ [١].

\* الرَّابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلَى الأَذَى فِيهِ [٢]».

## الثِّنجُ هـ

[١] ثالثاً: «الدعوة إليه»: إذا مَنَّ الله عليك بالعلم والعمل، فإنه يجب عليك أن تدعو الناس إلى هذا الخير، الذي مَنَّ الله عليك به، فتدعو الناس إلى الإيمان بالله، والإيمان بأسمائه، وصفاته، وأفعاله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأنه يستحق العبادة.

وتدعو إلى الإيمان بمحمد عليه والاعتقاد بأنه الرسول وأنه خاتم النبيين، فلا نبي بعده، وأنه الرسول إلى الثقلين الجن والإنس.

وتدعو إلى دين الإسلام، وتدعو الناس إلى أن يُوحدوا الله، وينقادوا له بالطاعة، ويتبرؤوا من الشرك وأهله، ويمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي، وبذلك تكون دعوت إلى الله على.

[٢] رابعاً: «الصبر على الأذى فيه»: يعني: إذا عَلِمت ثم عَمِلت، ثم دعوت الناس إلى التوحيد، فإنه لابد أن يُصيبك أذى، لأن الذي يدعو الناس يقف أمامهم، ويقف أمام رغباتهم وشهواتهم؛ فيمنعهم من أن يُباشِروا الأعمال التي يهوَوْنَها، فإذا منعهم آذوه؛ إما بالقول أو بالفعل.

- فاصبر على الأذى الذي يصيبك بالقول أو بالسب أو الشتم أو الاعتداء باليد، ولابد أن تصبر فإذا لم تصبر انقطعت، فتصبر على الذي يصيبك من سِباب وشَتم وضرب وسجن.

- والأنبياء الله وهم القدوة والأسوة ـ أوذوا على هذا فصبروا، نوح؛ مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، وهم يؤذونه، ويتهمونه بالجنون تارة، وبالسحر تارة؛ وكذلك هود، وصالح، وموسى، وعيسى، وشعيب، ونبينا ـ عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم ـ أصابه ما أصابه، وُضع السلا(۱) على رقبته ـ عليه الصلاة والسلام ـ (۲)، وخنقه بعض الكفار، حتى جاء أبو بكر وذب عنه (۳)، وحاولوا قتله على مرات.

- فطريق الدعوة ليست مفروشة بالورود، ولا بد من الصبر والذي لا يصبر ينقطع، ولهذا قال الله على للنبي على المرافقة في الرافقات الأحقاف: ٣٥].

#### الخلاصة:

هذه هي الأمور الأربعة التي يجب على المسلم أن يتعلمها:

١- العلم.

٧- العمل به.

٣- الدعوة إليه.

٤- الصبر على الأذى فيه.

<sup>(</sup>۱) السلا: لفافة الولد من الدواب والإبل، وهو من الناس المشيمة. لسان العرب (٦/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسَّيَرِ، بَابُ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، رقم(١٧٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ﷺ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا»، رقم (٣٦٧٨).



# 

«والدليل [١]، قَوْلُهُ تَعَالَى: بِنْ مِ اللّهِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ [٢]: ﴿وَالْعَصْرِ [٣] إِلَّا اللّهِ إِلَّا اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَعَمِلُوا المَا لَذِينَ ءَامَنُوا [٥] وَعَمِلُوا الصّلِحَتِ [٦] وَتَوَاصَوْا بِالصّلِم اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ الل

# الشِّخ ﴿

[١] لما حكم المؤلف تَثَلَثُهُ على تعلم هذه الأمور بالوجوب، فقد ذهب يستدل على ذلك.

[٢] هذه الآية هي الدليل على المسائل الأربعة التي ذكرها المؤلف كَلَهُ، وأنه يجب على الإنسان: أن يتعلّمها، ويعمل بها، ويدعو إليها، ويصبر عليها.

[٣] في هذه الآية يقسم الله بالعصر، فقال الله : ﴿وَٱلْعَصْرِ وَالْعَصْرِ الله الواو: واو القسم، والقسم للتأكيد، والعصر: هو الزمان على الصحيح ـ (١)؛ لأنه محل الزوال، واكتساب الحسنات والسيئات، أي: محل العمل. والعصر هو المقسم به.

[٤] قوله ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسَرٍ ﴿ ﴾: هو المقسم عليه، و﴿إِنَّ ﴾ للتأكيد، فيصير فيها ثلاثة مؤكدات، والألف واللام في ﴿الإِنسَانِ ﴾ للجنس، أي: جنس الإنسان؛ في خسارة وفي هلاك(٢). فأقسم الله ﷺ على هذا الأمر،

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٢٠/١٧٨) والدر المنثور (٨/٦٢٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير البغوى (۸/ ٥٢٢)، وتفسير ابن كثير (۸/ ٤٨٠).

وهو الصادق وإن لم يُقسم، ولكن لتأكيد المقام.

قال الشيخ السعدي كَانَهُ: "والخسار مراتب متعددة ومتفاوتة: قد يكون خساراً مطلقاً، كحال من خسر الدنيا والآخرة، وفاته النعيم، واستحق الجحيم. وقد يكون خاسراً من بعض الوجوه دون بعض، ولهذا عمم الله الخسارلكل إنسان، إلا من اتصف بأربع صفات"(١).

[٥] أي: الإيمان الصادق المبنيّ على علم، فليس هناك إيمان صحيح إلا بالعلم، وهذا العلم هو المسألة الأولى.

[٦] هذه هي المسألة الثانية؛ أي: العمل بالعلم، والصالحات: هي أداء الواجبات وترك المحرّمات.

[٧] هذه هي المسألة الثالثة، أي: الدعوة إلى الله، ـ ووصفها ـ بأنها الدعوة إلى الحق.

[٨] وهذه هي المسألة الرابعة، أي: الصبر على ما سبق من المسائل الثلاث.

فالناس كلهم في خسارة وهلاك؛ إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع التي هي: الإيمان المبني على العلم، والعمل، والتواصي بالحق وهو الدعوة إلى الله، والتواصي بالصبر؛ فمن استكمل هذه الصفات وأقامها واستقام عليها كَمُلَ ربحه، فهو الرابح، ومن ضيّعها كمل خسرانه، ومن نقص شيئاً منها فاته من الربح، وحصل على شيء من الخسران بقدر نقصه من هذه المسائل.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير السعدي (٩٣٤).

## عَلَىٰ المُؤلِّفُ كَلَفُهُ: عَالَ المُؤلِّفُ كَلَفُهُ:

«قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله تَعَالَى: لَوْ مَا أَنْزَلَ اللهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ (١) ».

# القَيْخُ ﴿

[1] أي: أن هذه السورة لو ما أنزل الله على خلقة حجة إلا هذه السورة لكفتهم، لما فيها من إقامة الحجة عليهم، ففيها بيان أن الرابحين هم الذين يتصفون بهذه الصفات، وأن من فقد هذه الصفات فهو خاسر.

وليس معنى ذلك أنها تكفيهم في تفصيل أمور الشريعة، إذ أن التفاصيل لابد منها، لمعرفة أحكام الصلاة، وأحكام الصيام، وأحكام التفاصيل لابد منها، لمعرفة أحكام الصلات، لكن مقصود الشافعي كنة الحج وغير ذلك من العبادات والمعاملات، لكن مقصود الشافعي كنة أنها تكفيهم في إقامة الحجة عليهم، لأن هذه السورة أوجبت على الإنسان أن يتعلم ويعمل ويدعو ويصبر، وبينت أن هذه الصفة صفة الرابحين، وأن من فقدها فهو الخاسر. وقد أنزل الله عني غير هذه السورة من الحجج ما لا حصر له في كتابه وفي سنة رسوله بكاني.

قال ابن رجب تَنْشُهُ: «هذه السورة ميزان للأعمال يزن المؤمن بها نفسه، فيبين له بها ربحه من خسرانه»(۲).

#### 命命命

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الشافعي (٣/ ١٤٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر: لطائف المعارف (٣٠٠).

# 

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَيْهُ:

«وَقَالَ البُخَارِيُّ [١] رحمه الله تَعَالَى: (بَابُ: الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ٢])».

# الثَيْخُ ﴿

[۱] البخاري هو: الإمام أبو عبدالله محمد بن إسماعيل المتوفى سنة ست وخمسين ومائتين من الهجرة، صاحب الصحيح، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، المُحدّث المشهور (۱۰). كتابه: (صحيح البخاري) أصح الكتب بعد كتاب الله عند المحققين، وعند كثير من أهل العلم وأهل الحديث، وبعض العلماء قدّم صحيح مسلم لكن الذين قدموا صحيح مسلم إنما قدّموه من جهة الصناعة الحديثية ومن جهة الترتيب، وإلا فإن صحيح البخاري أصح الكتب، ومسلم تلميذ البخاري.

[۲] أي: أن العلم مقدم على القول والعمل، فبداية يجب التعلم، ثم من بعده القول والعمل، فالعلم إمام لهما، لأن الإنسان إذا عمل، بدون علم صار عملُه في ظلام، وصار في ضلال فالله قسم الناس في سورة الفاتحة ـ وهي أم القرآن ـ إلى ثلاثة أقسام، فبعد أن حَمِدَ عَلَى نفسه وأثنى عليها، ومجدها، فقال: ﴿الْحَكَمَدُ لِلّهِ رَبِّ

 <sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۲۱/۱۲)، وتهذيب التهذيب (٤٧/٩)، والوفيات (١/ ١٨٠)، وتاريخ بغداد (٢/ ٣٢٢)، وهدى الساري مقدمة فتح الباري (١/ ٤٧٩).

الْعَكَمِينَ ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّبِ ﴿ النَّالِحَةِ: ٢-٤]، ثم بين أنه مستحقٌ للعبادة ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفَاتِحَة: ٥]، ثم جاء بعدها الدعاء، هذا الدعاء العظيم، أعظم دعاء وأجمعه وأفضله وأنفعه.

- قسم أنعم عليهم: وهم الذين منَّ الله عليهم بالعلم والعمل.
  - قسم مغضوب عليهم: وهم الذين يعلمون ولا يعملون.
    - قسم ضالون: وهم الذين يعملون بدون علم.

- وحاجة الإنسان إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، وأعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبيه، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب والنفس مات الجسد، والموت لابد منه إن عاجلاً أو آجلاً، ولا يضر الإنسان موت الجسد إذا كان مستقيماً على طاعة الله، وكان قلبه سليماً حياً، لكن إذا مات قلبه بفقد الهداية فإنه يموت قلبه وروحه وصار إلى النار.



# \_\_\_\_\_\_\_

## عَالَ المُؤلِّفُ عَلَيْهُ:

"وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَعْلَرُ [١] أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ [٢] لِذَنْبِكَ ﴾ [محمد: ١٩] فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ [قَبْلَ القَوْلِ وَالْعَمَلِ] (١).

اعْلَمْ - رَحِمَكَ الله - أَنَّه يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ تَعَلَّمُ هَذِهِ الثَّلاثِ مَسَائِل، والْعَمَلُ بهنَّ: [٣]».

# - الثَّنَجُ هـ

[1] في هذه الآية قال سبحانه وتعالى: ﴿فَأَعْلَمُ ﴾، وهذا العلم. [7] هذا العمل، الذي أشار إليه الإمام بقوله: "فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ القَوْلِ وَالْعَمَلِ».

- سُئِلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ فَضْلِ الْعِلْم، فَقَالَ: «أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِهِ حِينَ بَدَأَ بِهِ فَقَالَ: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ ثُمَّ أَمَرَهُ إِلَى قَوْلِهِ حِينَ بَدَأَ بِهِ فَقَالَ: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَئْلِكَ ﴾ (٢).

[٣] أي: أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن، فإذا لم يتعلمهن صار آثما عاصياً، لأن الواجب علما مر بنا ـ هو ما أثيب فاعله، وعُوقِبَ تاركه، كالصلاة، فمن صلى أثابه الله، ومن لم يُصلِّ عاقبه الله، كذلك بر الوالدين، فمن برَّ والديه أثابه الله، ومن لم يبر والديه عاقبه الله.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في البخاري.

<sup>(</sup>٢) انظر: حلية الأولياء (٧/ ٢٨٥).



- فهذه المسائل الثلاث يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلّمهن وأن يعمل بهن، فمن تعلّمهن وعَمِلَ بهن أثابه الله، ومن لم يتعلّمهن ولم يعمل بهن فهو مُعاقب آثم، يتعلّمهن ولم يعمل بهن فهو مُعاقب آثم، فتعلم هذه المسائل فرض على الإنسان كما أنه فُرض عليه أن يتعلم المسائل الأربعة الأول: «العلم بالله سبحانه وتعالى وبنبيه وبالإسلام، والعمل بمقتضى هذا العلم، والدعوة إليه، والصبر على الأذى»، إذن فتعلّم هذه المسائل فرضٌ وليس نافلةً، يتعلّمهن ثم يعمل بهن.



# \_\_\_\_\_\_

## 🕏 قَالَ المُؤَلِّفُ عَلَيْهُ:

﴿ الأُولَى: أَنَّ الله خَلَقَنَا، وَرَزَقَنَا، وَلَمْ يَتْرُكُنَا هَمَلاً، بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولاً، فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ البَّارَ[۱]؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا [۲] إِلَيْكُو رَسُولًا شَيْهِدًا عَلَيُ رَسُولًا شَيْهِدًا عَلَيُ وَرَعُونُ رَسُولًا [٤] ﴿ فَعَمَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ عَلَيْ وَرَعُونُ رَسُولًا [٤] ﴿ فَعَمَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا [٥] ﴿ وَإِلَيْ اللهُ وَمِا ١٦٠-١١]».

## الثَيْخُ ﴿

[1] بيان المسألة الأولى: أن تعلم أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاً، بل أرسل إلينا رسولاً، وهذا الرسول جاء بالأوامر والنواهي، وأنزل الله عليه القرآن، وأعطاه السنة وهي وحي ثان، فمن أطاع هذا الرسول ممتثلاً الأوامر دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، لا بد أن تعلم هذا؛ أنك مخلوقٌ لهذا، ما خُلِقت كالبهيمة تأكل وتشرب، لا بل مخلوق لتعمل.

[٢] وهذا خطاب لهذه الأمة، أي إنا أرسلنا إليكم يا أمة محمد.

#### [٣] وهو محمد ﷺ.

[٤] أي: كما أرسل الله إلى فرعون ـ الطاغية في زمانه ـ رسولاً هو: موسى ـ عليه الصلاة والسلام ــ

[٥] أي: عصى فرعون موسى عليه السلام فأخذه الله عليه أخذا شديداً، فقد أهلكه الله وأتباعه، وأغرقهم، فصارت أجسامهم إلى

الغرق، وأرواحهم إلى النار والحرق ـ نعوذ بالله ـ.

- وفي هذه الآية دليلٌ على أن من لم يُطع الرسل فإن الله يأخذه ويُعاقبه، كما عاقب الله فرعون.

# \_\_\_\_\_\_

## 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ يَظَنَهُ:

(\* الثَّانِيَةُ: أَنَّ الله لا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ [١] فِي عِبَادَتِهِ
 [٢]، لا مَلَكُ مُقَرَّب، وَلا نَبِيُّ مُرْسَلٌ؛ وَالدَّليِلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا نَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [٣] ﴿ الجَنْ: ١٨] ».

# الثَيَّخُ ﴿

## [٢] العبادة هي الأوامر والنواهي.

وتعريفها: «اسْم جَامع لكل مَا يُجِبهُ الله ويرضاه من الْأَقْوَال والأعمال الْبَاطِنَة وَالظَّاهِرَة».

- والعبادة هي: غاية التعظيم، فلا يحق، إلا لمن له غاية الإنعام: وهو الخالق الرازق، المحيي المميت، المثيب المعاقب، الذي منه أصول النعم وفروعها، فإذا وجهت إلى غيره وتعالى علواً كبيراً أن تكون هذه الصفة لغيره لم يكن إلا ظلماً وعتواً وغياً وكفراً

وجحوداً، وخروجاً عن الصحيح النير إلى الفاسد المظلم، فما ظنك بمن وجه عبادته إلى جماد ليس به حس ولا شعور؟(١).

فالصلاة من العبادة لذا فهي حق الله وحده، وهو لا يرضى أن تصلي للنبي عَلَيْمُ، أو تصلي لجبريل، أو للقمر، وكذلك الصوم والحج فلا تصوم أو تحج للرسول، وكذلك الدعاء لا يرضى أن تدعوه وتدعو الرسول، وما يرضى أن تذبح له وتذبح للرسول، وما يرضى أن تتوكل عليه وتتوكل على الرسول.

[٣] كلمة: ﴿ أَحَدُا ﴾ نكرة سبقها نهي، والقاعدة عند الأصوليين أن النكرة إذا سبقها نهي أو نفي فإنها تَعمّ، ﴿ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَدًا ﴾ عامة، فكل ما سوى الله أحد، لا تدع مَلَكًا ولا نبيًا، ولا بشراً، ولا حجراً، ولا جنًا، ولا جماداً، ولا غير ذلك.

قال ﷺ: ﴿وَجَعَلُواْ يَتَهِ مِمَّا ذَراً مِنَ ٱلْحَرَٰثِ وَٱلْأَنْكَمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا يَتَهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلَذَا لِشُرَكَآبِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ سَآءَ مَا يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﷺ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﷺ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٦].

وقال ﷺ: «قال الله تبارك وتعالى: أَنَا أَغْنَىَ الشَّرَكَاءِ عَنِ الشَّرُكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» (٢).

#### 令令令

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الزمخشري (٣/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ، بَابُ مَنْ أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ غَيْرَ اللهِ، رقم (٢٩٨٥).

# \_\_\_\_\_\_

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَاللهُ:

«\* الثَّالِثَةُ: أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ، وَوَحَّدَ الله لا يَجُوزُ لَهُ مُوَالاةُ
 مَنْ حَادً الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبِ[١]».

## الثِّنَجُع ﴿

[1] بيان المسألة الثالثة: يعني من أطاع الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ و امتثل أوامره واجتنب نواهيه، وصَدَّقَ أخباره، ووحد الله وأخلص له العبادة وحده وكانت العبادة موافقة لشرع الله، وصبر على عهد رسول الله على لا يجوز له موالاة من حادً الله ورسوله، والموالاة يعني المحبة، والمحاد لله على ورسوله على المفارق للدين، وهو الكافر، فالكافر لا يجوز موالاته ولا محبته.

وهذا من أصول الدين، وهو الولاء والبراء، فالمسلم الموحد لا يحب الكافر ولا يواده؛ بل يُبغِضُه ولو كان أقرب قريب، حتى ولو كان أباه أو أمه، أو أخاه بالنسب يُبغضه ديناً ولا يحبه ويعتقد أنه عدوٌ له؛ فقد قال الله تعالى: ﴿ يَثَاثُمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا عَدُوّى وَعَدُوّكُمْ أَوْلِياآءَ ﴾ [المُمتَحنة: ١].

قال البغوي: «أَخْبَرَ أَنَّ إِيمَانَ الْمُؤْمِنِينَ يَفْسُدُ بِمُوَادَّةِ الْكَافِرِينَ وَأَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ عَشِيرَتِهِ»(١).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى: (٥٠/٥).



#### ﴿ الكفار على قسمين:

- القسم الأول: المحاربون، أي: الذين يحاربوننا، وهؤلاء يُقاتَلون، وليس بيننا وبينهم إلَّا القتال، لا يُطعَمون ولا يُسقوْن، بل يترك أحدهم إن كان عطشان أو جائعاً حتى يموت، لأنه عدوِّ لك ويقاتلك.

- القسم الثاني: غير المحاربين، وهم الذميون، بيننا وبينهم عهد، كأن يدخلوا البلاد بأمان أو عهد، فلهم ذمة، لا يُقاتلون ولا يخرجون من ديارنا، فهؤلاء لا بأس أن نبرهم، ونكسوهم، ولكن لا نحبهم محبة دينية ؛ بل نبغضهم ونعتقد أنهم كافرون وأنهم أعداء لله، ونتبرأ من دينهم، لكن نُحسِن إليهم، ونُطعمهم ونسقيهم، ونعاملهم معاملة حسنة، وقد يكون هذا من أسباب دخولهم في الإسلام.

قال الله عَلَىٰ في كتابه العظيم: ﴿ لَا يَنْهَنَكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَلِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُحْرَجُوكُم مِن دِيكِكُمْ أَن تَبْرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِليّهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا يَنْهَنَكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ قَائلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيكِكُمْ اللّهُ عَنِ الّذِينَ قَائلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيكِكُمْ وَطَنَهُرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تُولُوهُمْ وَمَن يَنُولُهُمْ فَأَوْلَيْهِكُ هُمْ الطّالِمُونَ ﴾ وَطَنَهُرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تُولُوهُمْ وَمَن يَنُولُهُمْ فَأَوْلَيْهِكَ هُمْ الطّالِمُونَ ﴾ [المُمتَحنة: ٨-٩].



# \_\_\_\_\_\_\_

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ عَلَيْهُ:

"وَاللَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [1] وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ يَعْمُ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ يَعْمُ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ يَعْمُ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ يَعْمُ أَوْ يَعْمُ أَوْ إِيمَنَ آهَا وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ عَشِيرَتُهُمْ [7] وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ عَشِيرَتُهُمْ [8] وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ بَجْرِى مِن تَعْلِمُ الْإِيمَنَ [8] وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِنْ أَوْلَيْهُ وَلَيْهُمْ أَلُو اللَّهُ عَنْهُمْ آلَ وَيُدْخِلُونَ فَيهُمْ أَلُو المَجَادِلَة: [8] وَرَضُواْ عَنْهُ [9] أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ آلَ وَرَضُواْ عَنْهُ [9] أَوْلَتِهَكَ حِزْبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ آلَا إِنَّ حِزْبُ اللَّهُ هُمُ اللَّهُ عُنْهُمْ آلَا إِنَّ حِزْبُ اللَّهُ هُمُ اللَّهُ هُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ آلَهُ المَجَادِلَة: ٢٢]".

# النَّبْغُ ﴿

[1] هذه الآية من سورة المجادلة دليل على ماسبق، فلا تجد مؤمناً يود الكافر ويحبه، فإذا ود الكافر وأحبه صار مثله، إذا أحب الكافر لكفره صار كافراً مثله ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ الكافر لكفره صار كافراً مثله ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ الكافر لكفره صار كافراً مثله ﴿يَالَيْهُ مِنْهُمُ اللَّهُ السَائدة: ٥١]؛ ومن أَولِيَا أَهُ بَعْضُ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُم فَإِنَّه مِنهُم الله منهم فهو منهم.

[٢] أي: لا يحبون الكافر ولو كان من آبائهم، ولو كان ابنه، ولو كان أبنه، ولو كان من عشيرته، هؤلاء المؤمنون لا يودون إلا المؤمنين.

[٣] لأنهم يوالون في الله، ويُعادون في الله، فثبت في قلوبهم الإيمان.

[٤] أيدهم بروح منه؛ حيث استقاموا على طاعة الله، وأحبوا في الله، وأبغضوا في الله، فأيدهم سبحانه بملائكته وبما جعل الله

في قلوبهم من الإيمان.

[٥] هذا ثوابهم وجزاؤهم، وقوله: ﴿خَلِدِينَ فِيهُأَ معناه: لا يرحلون.

[7] فيه: إثبات الرضا لله رضي حيث أنهم موحدون مخلصون له بالعبادة.

[٧] حيث أنه ﷺ أحلُّهم دار كرامته.

[٨] هم أولياء الله وأحبابه. وأما حزب الشيطان فهم الذين يوادُّون الكفرةَ ويحبونهم، وهم الخاسرون، لما بذلوا من المودة للكافرين، فشابهوهم، وانتفى عنهم الإيمان.



# \_\_\_\_\_\_

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَاللهُ:

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الأُصُولُ الثَّلاثَةُ التي يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟

فَقُلْ: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، وَدِينَهُ، وَنَبِيَّهُ مُحَمَّداً ﷺ.

## الثَيْخُ ﴿

[١] أي: أسال الله لك الرشاد، أي: أن يرشدك الله لطاعته ويوفقك لها.

[۲] الحنيفية ملة إبراهيم، هي: عبادة الله مع الإخلاص، وسميت الحنيفية من الحنف والميل (۱)؛ لكونها مائلةً عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا تسمى: الملة العوجاء، لأنها مائلة عن الشرك إلى التوحيد، فهي بالنسبة للتوحيد ملة مستقيمة، وبالنسبة للشرك ملة

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور في لسان العرب (٥٧/٩): ﴿وَحَنَفَ عَنِ الشَّيْءِ وَتَحَنَّفَ: مَالَ. والحَنِيفُ: المُسْلِمُ الَّذِي يَتَحَنَّفُ عَنِ الأَدْيانِ أَي يَمِيلُ إِلَى الْحَقِّ».

حنيفة مائلة عنه، كما قال ﷺ: ﴿قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ الْاَنْعَامِ: ١٦١].

إذن: فالحنيفية سميّت حنيفية لكونها ملة إبراهيم، ولكونها مائلة عن الشرك إلى الله المحنيفيّة الحنيفِيّة السَّمْحَةُ»(١).

[٣] الإخلاص هو: أن تعبد ولا تعبد غيره، لا تشرك معه غيره، لأن المشرك يعبد الله ويعبد غيره، فالمشركون الذين بُعِث إليهم الرسول ﷺ يُصلّون ويصومون ويتصدّقون، ويحجون ويذكرون الله كثيراً، لكنهم يشركون مع الله غيره، يدعون الله ويدعون معه غيره، يذبحون لله ويذبحون لغيره، ينذرون لله وينذرون لغيره.

وبما أن العبادة حق لله وحده، فلابد من الإخلاص فيها بأن توجه له \_ دون غيره، وهذا هو الفرق بين دين المشركين ودين المسلمين.

#### ما الحنيفية ملة إبراهيم ﷺ؟

الجواب: فسر المؤلف كلله الحنيفية بأنها أن تعبد الله، بأن تصرف العبادة لله، تعبد الله بالصلاة، وتعبده بالصوم، والحج، والدعاء، والذبح، والنذر، وببر الوالدين، وصلة الرحم، والإحسان إلى الجيران، والجهاد في سبيل الله، وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبكف نفسك عن الفواحش، وعن المحرّمات، تعبد الله مخلصاً له الدين. فالعبادة لا تكفي وحدها، بل لابد معها من الإخلاص.

<sup>(</sup>١) علَّقه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان. بَابُ الدِّينُ يُسْرٌ، وَقَوْلُ النبي ﷺ: «أَحَبُّ الدِّينِ إلى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ» (٢٣/١).

# \_\_\_\_\_\_

#### الأصل الأول: معرفة الله عز وجل

#### عَالَ المُؤلِّفُ كَالله:

«فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ [١]؟ فَقُلْ: رَبَّيَ اللهُ [٢] الَّذِي رَبَّانِي، وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ [٣] وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لي مَعْبُودٌ سِوَاهُ».

## الثَيْنَجُ ﴿

[1] الرب في اللغة يطلق على الحافظ الراعي وعلى الخالق المربي، والرب يطلق على المالك والسيد والمدبر والقيم والمنعم (١).

والمصنف كلف فسر الرب هنا بكلمتين: الخالق والمعبود، وهذا تعريف الرب عند الإطلاق فإنه يدخل فيه معنى الألوهية، وهذا بإجماع السلف. كما أن كلمة الله عند الإطلاق: معناه الخالق المعبود، أما عند الاقتران فتتضمن قاعدة: "إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا المترقا اجتمعا»، أي: إذا قيل لك: من ربك؟ فهو يعني الخالق المعبود، وكذلك «الله» إذا مرت عليك وحدها، لكن لو اجتمعا في سياق واحد «الله والرب»، فهناك يختلف فتعرف «الرب» بالخالق، «الله» بالمعبود، فعند الافتراق يتسع، ويضيق عند الاجتماع.

[٢] أصل «الله»: «الإله» (٢)، سُهّلت الهمزة، ثم التقت اللام

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: لسان العرب (۱۳/ ۳٦۷).

#### ﴿ أسماء الله على قسمان:

1- قسم خاص به: لا يسمى به غيره مثل الله، رب العالمين، خالق الخلق، مالك الملك، القابض الباسط، والخافض الرافع، النافع الضار، المعطي المانع. ومن هذا النوع: الرحمن، ولهذا لما تسمى مسيلمة الكذاب بالرحمن لزم ولصق به وصف الكذب، فلا يطلق مسيلمة إلا ويوصم بالكذب؛ لأنه تسمى بالرحمن \_ قبحه الله \_ وهو كذاب.

٧- وقسم مشترك: يُطلق على الله في وعلى غيره، وإذا سُمَّي الله به فله الكمال، وإذا سُمِّي المخلوق فله منه ما يُناسبه، مثل: الرحيم، والسميع، والبصير، والعليم، والقدير، والحي، كل هذه أسماء مشتركة، ومنها: «المَلِك»، فهو من أسماء الله، كما أنه يُسمى به المَلِكُ من ملوك الدنيا، لكن مُلك الله كامل ومُلك المخلوق ناقص، ومسبوق بالعدم، ويلحقه العدم أيضاً وذلك بالزوال.

وكذلك أيضاً: «الحي»، من أسماء الله، والمخلوق حي، والله له الحياة الكاملة، والمخلوق له حياة تناسبه، حياته ضعيفة يلحقها النوم والموت والضعف والفساد، لكن حياة الله كاملة.

#### [٣] تربية الله للخلق نوعان:

١- تربية عامة: تشمل المؤمن والكافر، فالله ـ تعالى ـ ربى جميع الخلق بنعمه، خلق المؤمن والكافر، ورزقهم، وأعطاهم السمع والأبصار، والأفئدة، وأنعم عليهم بالنعم، وأدر عليهم الأرزاق.





#### 😇 قَالَ المُؤلِّفُ كَثَلَهُ:

«فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟

# النَّبْغُ هـ

[۱] لأن الله تعالى أعطاك السمع والبصر والعقل، يشاهد هذه الآيات، ويراها، فهي دليل عليه، كما قال الشاعر (١٠):

وفي كُللَّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ

[٢] يعني: يغطي الليل والنهار بعضهما، فإذا انتهى النهار جاء الليل وغطاه، وإذا انتهى الليل جاء النهار وأزاله، فالليل يطلب الليل، ﴿حَثِيثًا﴾ أي: سريعاً.

<sup>(</sup>١) هو: أبو العتاهية، والبيت في ديوانه (١/ ٤٥).

[٣] أي: سخرها الله ـ بأمره، فالشمس سخرها ـ فهي كل يوم تشرق من الشرق، وتغرب من الغرب، والقمر كذلك مسخر، من أول الشهر يخرج دقيقاً صغيراً ضعيفاً، ثم لا يزال ينمو؛ حتي يكتمل نموه في منتصف الشهر، ثم يضعف.

وهكذا مَثُل الإنسان؛ يبدأ طفلاً، ثم شاباً، ثم شيخاً، ثم هرماً، ثم يموت، وهكذا القمر.

[٤] هذه الآية فيها: دليل على معرفة الله بآياته ومخلوقاته.



# \_\_\_\_\_\_\_

### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَلهُ:

"وَالرَّبُ هُوَ المعْبُودُ [1]، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ [7] اللَّهِ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَآءَ بِنَآءُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ، مِنَ الشَّمَرَتِ رَزْقًا لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ، مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ فَلَا جَعَلُواْ بِيَّهِ أَنْدَادًا [٣] وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ الْبَقَرَةُ: ٢١-٢٢].

قَالَ ابْنُ كَثِير \_ رحمه الله تَعَالَى \_: الَخالِقُ لَهِذِهِ الأَشْيَاءِ هُوَ الْمُسْتَحِقُ لِلْعِبَادَةِ (١).

وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا مِثْلُ: [٤]».

# النَّبْغُ ﴿

[۱] والرب هو المعبود، فمعنى قوله: ﴿ رَبِّكُمْ أَي: معبودكم، وهو المستحق للعبادة، لأنه هو الذي ربى العباد بنعمه، خلقهم وأوجدهم فهو المعبود.

[٢] هذه أول آية في القرآن فيها الأمر بالتوحيد.

[٣] هذا هو النهي عن الشرك، ﴿ فَكَلَا تَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا ﴾ [البَفَرَة: ٢١] أي: أمثالاً ونُظراء تصرفون لهم العبادة.

[٤] وهذا من فضل الله على عباده أن شرع لهم أنواعاً عديدةً من العبادات يتقربون بها إليه، والمرء لا يعلم بأيها يدخل الجنة.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (١٠٤/١) ونصه وَمَضْمُونُهُ: «أَنَّهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ مَالِكُ الدَّارِ وَسَاكِنِيهَا وَرَازِقُهُمْ، فَبِهَذَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرَكَ بِهِ غَيْرُهُ».

#### 🕏 الأوامر نوعان:

- مما أمر الله به أمرَ إيجاب: إقام الصلاة، كما قال ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاة إلا لله ، فإذا صرف الصلاة إلا لله ، فإذا صلى لغير الله أشرك.
- مما أمر الله به أمر استحباب: أمره ﷺ بالسواك، كما في قوله: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ» (١)؛ فالسواك عبادة مندوبة، يتسوّك تعبداً لله ﷺ، فلا تصرف تعبداً لغير الله ﷺ.

#### • النهي نوعان:

- نهي تحريم: كقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيْ اللهِ الإسرَاء: ٣٦]، فأنت تبتعد عن الزنا، خوفاً من الله وتعظيماً له، وطمعاً في ثوابه وتكون عابداً لله في هذا، بكف نفسك عن الزنا.
- نهي تنزيه: كالنهي عن الحديث بعد صلاة العشاء، فهذا نهي للكراهة، فإذا تركت الحديث بعد صلاة العشاء ممتثلاً لأمر النبي عليه فأنت تعبد الله بذلك.
- هذه أنواع العبادة الأوامر والنواهي. سواء أمر إيجاب أو أمر استحباب، والنهي نهي تحريم أو نهي تنزيه. وتفعل الأوامر وتترك النواهي طاعةً.

#### 中心中心

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، بَابُ السَّوَاكِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، رقم (٨٨٧)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب السواك، رقم (٢٥٢).

### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَله:

«الإسلام [١]، وَالإِيمَانِ [٢]، وَالإِحْسَانِ [٣]، وَمِنْهُ [٤]: الدُّعَاءُ [٥]، وَالنَّوَكُلُ [٨]، الدُّعَاءُ [٥]، وَالنَّوكُلُ [٨]، وَالرَّغْبَةُ [٩]، وَالرَّغْبَةُ [٩١]، وَالخُشُوعُ [١١]، وَالْخَشْيَةُ [١٢]، وَالإَنَابَةُ [١٣]».

## الشِّخُ هِ

[۱] الإسلام هو: الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والتبرؤ من الشرك وأهله.

[۲] الإيمان هو: تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح، وكل هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان.

[٣] الإحسان هو: أن تعبد الله على المراقبة، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

- [٤] يعني: من أنواع العبادات التي أمر الله بها.
  - [٥] مثل قولك: يا أرحم الراحمين.
  - [7] وهو خوف العبادة، خوف السر.
- أما الخوف الطبيعي: كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق، فهذا لا يلام عليه العبد، قال الله والنار عن موسى المناز الغرق، فهذا لا يلام عليه العبد، قال الله والمناز عن موسى المناز أَضْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَابِفًا يَثَرَقُبُ [القَصَص: ١٨] لكن إذا كان هذا الخوف سبباً لترك واجب أو فعل محرم كان حراماً؛ لأن ما كان سبباً لترك

واجب أو فعل محرم فهو حرام، ودليل ذلك قوله ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمُ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَلَا تَخَافُوهُم ما وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَإِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى منه ما يكون محموداً، وما يكون غير محمودٍ.

[٧] المراد بالرجاء: رجاء العبادة، كأن يرجو الميت أن يُدخِله الله الجنة وأن يُنجيه من النار، هذا هو رجاء العبادة. أما الرجاء العادي كأن يقول: «أرجوك أن تساعدني»، فليس مراد المؤلف كَاللهُ.

[٨] التوكل هو: الاعتماد على الله، فهو الله مسبب الأسباب.

[٩] المراد: الرغبة إلى الله، وإلى ما عنده من الثواب.

[١٠] المراد: الخوف من الله ومن عذابه.

[۱۱] الخشوع هو: الطمأنينة، يقال: هذا محل خاشع، أي: مطمئن، ومنخفض عن غيره، وأما الخشوع في استعمالات كثيرة فيأتى بمعنى السكون.

[١٢] الخشية هي: خوف مع عِلم، فهي أدق من الخوف.

[١٣] الإنابة هي: الرجوع إلى الله، وترك المعاصي.



### 🕏 قَالَ المُؤَلِّفُ كَلَهُ:

«وَالاسْتِعَانَةُ [١]، والاستعادة [٢] وَالاسْتِعَانَةُ [٣]، والأستعادة [٢] وَالاسْتِعَانَةُ [٣]، وَالنَّبُحُ [٤]، وَالنَّبُ أَمَرَ اللهُ بِهَا.

كُلُّهَا شُ تَعَالَى [٦]».

## الشِّغ هـ

[١] الاستعانة هي: طلب العون.

[۲] المراد بالاستعاذة: طلب الإعاذة ـ أي: الحماية ـ من مكروه سواء كان المستعاذ منه عدواً بشراً أو شيطاناً.

[٣] الاستغاثة هي: الدعاء من المكروب.

[٤] الذبح هو: إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، ويقع على وجوه:

- الأول: أن يقع عبادة، بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله، على الوجه الذي شرعه الله الله قرك أكبر، وسيأتى دليله.
- الثاني: أن يقع إكراماً لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك، فهذا مأمور به إمَّا وجوباً أو استحباباً؛ لقوله ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤمِنُ

بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ (١). وقوله ﷺ لعبدالرحمن بن عوف: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ (٢).

- الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به، ونحو ذلك فهذا من قسم المباح، فالأصل فيه الإباحة؛ لقوله ﴿ وَنَحو ذلك فهذا من قسم المباح، فالأصل فيه الإباحة؛ لقوله ﴿ وَلَمَ اللَّهُ مَا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا مَلِكُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّلْ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّلَّا ال

وقد يكون مطلوباً أو منهياً عنه حسبما يكون وسيلة له.

[٥] النذر هو: إلزام الإنسان نفسه ما لم يلزم به بأصل الشرع، كأن يقول الإنسان: «لله علي إن شفى الله مريضي أن أصوم له ـ أي: لله ـ خمسة أيام متتاليات» فهذا نذر.

- هذه أربعة عشر نوعاً من العبادة، ذكرها المؤلف كَنْهُ على سبيل التمثيل للعبادات لا الحصر.

[7] أي: كل هذه العبادات تصرف له الله وحده، فإذا صرف الدعاء أو الذبح أو النذر أو الاستعانة أو الاستغاثة لغير الله وقع في الشرك.

#### 中心中心

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، بَابُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذي جَارَهُ، رقم (۲۰۱۸)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف، رقم (٤٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الصفرة للمتزوج، رقم (٥١٥٣)، ومسلم: كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتمًا من حديد، رقم (١٤٢٧).

### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ عَلَيْهُ:

«والدَّلِيلُ [١]: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَهِ أَكَا لِكَا لِلَّهِ الله عَلَمُ اللهِ الله عَمْنُ صَرَفَ مِنْهَا شَيْتًا لِغَيْرِ الله عَهُوَ مُشْرِكُ كَافِرٌ[٢].

وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَنَ لَهُ بِهِ عَالَيْهُ وَسَائِهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِعُ ٱلْكَنفِرُونَ [٣] ﴿ السوسون: ١١٧]. وَفِي الحدِيثِ: «الدُّعَاءُ مخ الْعِبَادَةِ» (١) [٤]».

## الثَيْخُ هـ

[١] أي: الدليل على أن العبادة حق الله وأن من صرفها لغير الله وقع في الشرك والكفر.

[٢] أي: الشرك الأكبر، والكفر المخرج عن الملة، قال شيخ الإسلام كَثَلَهُ: "فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ مُتَّفِقُونَ عَلَى مَا عَلِمُوهُ بِالإضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْبُدَ وَلَا يَدْعُو وَلَا يَسْتَغِيثَ وَلَا يَتُوكَّلَ إِلَّا عَلَى اللهِ، وَأَنَّ مَنْ عَبَدَ مَلَكًا مُقَرَّبًا أَوْ نَبِيًّا مُرْسَلًا أَوْ دَعَاهُ أَوْ اسْتَغَاثَ بِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ "٢).

[٣] فحَكَمَ الله ﷺ عليه بالكفر، فمن دعا غير الله فهو كافر مشرك.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات، رقم (٣٣٧١) وقال: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى : (٣/ ٢٧٢)

وقد قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ لَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فَطِمِيرٍ ﴿ إِن لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَنَ فَطَمِيرٍ ﴾ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَيُومَ الْقِينَمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٣-لكُرُ وَيُومَ الله وَ يَكُلُ الدعاء هنا شركاً.

[3] ومخ الشيء لبه وخلاصته وما يقوم به، ومعناه: أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء، كما أن الإنسان لا يقوم إلا بالمخ؛ لدلالته على الإقبال على الله على الله والإعراض عما سواه. وهذا الحديث يدل على منزلة الدعاء من بين أنواع العبادة، وهو حديث ضعيف، لكن معناه صحيح، والصحيح حديث: «الدُّعَاءَ هُوَ ٱلْعِبَادَةُ» (١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: أبواب فضائل القرآن، باب الدعاء، رقم (۱٤٧٩)، والترمذي: أبواب تفسير القرآن، بَابُ: وَمِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ، رقم (٢٩٦٩) وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وابن ماجه: كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء، رقم (٣٨٢٨).

### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَهُ:

«وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ ٱسْتَجِبَ لَكُمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۞﴾ [غافر: ٦٠] [١]».

# الثَيْخُ ﴿

[۱] هذا هو الدليل على أن الدعاء عبادة من الكتاب، حيث سمى الدعاء عبادة.

- والدعاء المأمور به في الآية هو: دعاء العبادة، ودعاء المسألة. فإذا كان دعاء عبادة: فإن استجابته هي الإثابة من الله عليه عليه.

وإذا كان دعاء مسألة: فاستجابته حصول مقصود الداعي والإثابة عليه أيضاً؛ لأن كل من دعا ولو كان دعاؤه بأمر دنيوي فإنه يثاب على دعائه، فلو قال: اللهم ارزقني مركباً هنيئاً، وزوجة صالحة، وبيتاً واسعاً. فهذه من أمور الدنيا مما يتمتع به في الدينا.

فإذا سأل الله على استجابة الله له تكون: بإثابته عليه، وهذا محقق لكل داع.

وقد رُوي عنه ﷺ أنه قال: «إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ» (١).

وأما حصول مطلوبه: فهذا قد يحصل وقد لا يحصل، بناءً على حكمة الله على الله في الآخرة أو دفع شرِ عنه نظير ما دعا أو مثلما دعا.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات، رقم (٣٣٧٣).

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَاللهُ:

«ودَلِيلُ الَحَوْفِ [1] قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ [٢] إِن كُنهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَمَرَان: ١٧٥]».

## الثَّنْخُ ﴿

[۱] المراد - كما سبق -: خوف العبادة، كأن يخاف من صاحب القبر، يخاف منه أن يحرمه دخول الجنة، أو يخاف أن يُدخله النار، أو يخاف أن يسلّط عليه عدواً في سره لا شيءٌ ظاهر.

أما الخوف من العدو الذي أمامك ومعه السلاح، وكذلك من الحيوانات، فهذا خوف طبيعي.

[٢] قال الشوكاني تَعْلَشُ: ﴿ وَخَافُونِ ﴾: فَافْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، وَاتْرُكُوا مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، لِأَنِّي الْحَقِيقُ بِالْخَوْفِ مِنِّي، وَالْمُرَاقَبَةِ لِأَمْرِي وَانْهُنِي، لِكَوْنِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ بِيَدِي (١).

وقد كان الأنبياء ﷺ أشد الخلق خوفاً من الله ﷺ، قال نوح الله الخلق الله عَدْرُهُ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَنْ إِلَامٍ غَدْرُهُۥ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَنْ إِلَامٍ غَدْرُهُۥ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأعرَاف: ٥٩].

وقال شعيب عَيْمُ لقومه: ﴿قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ اللَّهِ غَيْرُو وَإِنِّ أَخَافُ اللَّهِ غَيْرُهُ، وَلَا نَنقُصُواْ الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ إِنِي أَرَىٰكُم جِغَيْرٍ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحْيِطٍ ( اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير (١/ ٤٥٩).

وقد كان النبي ﷺ يصلي ولصدره أزيزٌ كأزيز المرجل من البكاء (١). أي: كصوت الإناء إذا غلا فيه الماء.

- كلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف، قال ابن مسعود ولله : "كَفَى بِخَشْيَةِ اللهِ عِلْمًا، وَكَفَى بِاغْتِرَارٍ بِاللهِ جَهْلًا "(٢)، ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد ربه، فأعرف الناس أخشاهم لله، ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه وحبه له، وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفاً وحباً، وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال النبي عَلَيْمَ : "لأنا أَعْلَمُهُمْ بالله وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً "(٣).

قال شيخ الإسلام كَلَّهُ: «الْخَوْفُ مِنْ اللَّهِ يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ بِهِ؟ فَالْعِلْمُ بِهِ عَشْيَتُهُ وَخَشْيَتُهُ تَسْتَلْزِمُ طَاعَتَهُ» (٤).

- والخوف منه على من أسباب صلاح القلب، قال شيخ الإسلام كَالله: "فَمَا حُفِظَتْ حُدُودُ اللهِ وَمَحَارِمُهُ وَوَصَلَ الْوَاصِلُونَ إلَيْهِ بِمِثْلِ خَوْفِهِ وَرَجَائِهِ وَمَحَبَّتِهِ، فَمَتَى خَلَا الْقَلْبُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ فَسَدَ فَسَدَ فَسَادًا لَا يُرْجَى صَلَاحُهُ أَبَدًا وَمَتَى ضَعُفَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ ضَعُفَ إيمَانُهُ بِحَسَبِهِ "(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، أَبْوَابُ تَفْرِيعِ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ، بَابُ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ، رقم (٩٠٤)، والنسائي: كتاب السهو، بَابُ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ، رقم (١٢١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ١٨٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٣٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، بَابُ مَنْ لَمْ يُواجِهِ النَّاسَ بِالعِتَابِ، رقم (٦١٠١)،
 ومسلم: كتاب الفضائل، باب علمه ﷺ بالله تعالى وشدة خشيته، رقم (٢٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (٧/ ٢٤).(٥) مجموع الفتاوى (١٥/ ٢١).

# \_\_\_\_\_\_\_

### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَالله:

«وَدِّلِيلُ الرَّجاءِ [١] قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿فَن كَانَ يَرْجُواْ لِفَآهَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ إِنَّا ﴾ [الكهف: ١١٠] [٢]».

# الثَيْخُ ﴿

[١] الرجاء معناه: السعي إلى الشيء مع ميل النفس إلى حصوله، فالرجاء بهذا المعنى \_ إذا قصد الإنسان به التقرب إلى الله \_ كان من مراضيه، فإذا كان من مراضيه ومحابه كان عبادة؛ لأن العبادة اسمٌ جامع لما يحبه الله ويرضاه، ومن ثم لابد من تجريد عبادة الرجاء لله تها.

[۲] من صرف العبادة لغير الله أشرك، كأن يرجو الميت أن يُدخِله الجنة، ويرجوه أن لا يُدخله النار.

أما الرجاء العادي كأن أرجوك أن تساعدني، أو أن تقرضني، أرجوك أن تساعدني في إصلاح سيارتي فهذا جائز.

وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَىَ: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلا يُشْرِلُهُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَمَدًا ﴿ وَإِنْ الكهف: ١١٠]، والشاهد قوله: ﴿ يَرْجُواْ ﴾.

#### 🕸 الفرق بين الرجاء والتمني:

الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل، أما التمني فيكون مع الكسل.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُم وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ [الإسرَاء: ٥٧] ابْتِغَاءُ الْوَسِيلَةِ إِلَيْهِ: طَلَبُ الْقُرْبِ مِنْهُ بِالْمحبة والعُبُودِيَّةِ بالطاعة وأنواع القربات (١١).

فالواجب على العبد أن يحقق رجاءه فلا يعلقه إلا بالله على العبد أن يعلقه بعلقه بقوته ولا بعمله ولا يعلقه بمخلوق. ومن المأثور عن على عَلَيْهُ اللهُ أنه قال: «لَا يَرْجُو عَبْدٌ إِلَّا رَبَّهُ، وَلَا يَخَافُ إِلَّا ذَنْبَهُ» (٢).

#### 🕏 اقتران الخوف والرجاء:

الخوف والرجاء يسيران بالمؤمن كجناحي الطائر، فإن الطائر له جناحان فإذا استقاما استقام طيرانه، وإذا سقط أحد الجناحين سقط وهو في عداد الموتى، فكذلك المؤمن يسير قلبه بين الخوف والرجاء، فمن سار بالخوف بلا رجاء هلك، لأن المؤمن إذا خاف ولم يرج صار يحمل على سوء الظن بالله واليأس والقُنوط من رَوح الله، وكذلك الرجاء وحده؛ إذا غَلب جانب الرجاء صار يستصغر المعاصي، ولا يبالي ولا يخاف، لكن المؤمن يخاف لكن خوفه لا يؤدي إلى القنوط ولا إلى اليأس؛ لأنه يرجو، ويرجو... ولكن رجاء لا يؤدي به إلى استصغار المعاصي.

- فلابد من اقتران الخوف والرجاء في قلب المؤمن ؛ لئلا يفضي به الرجاء إلى الأمن من مكر الله، أويفضي به الخوف إلى

<sup>(</sup>١) انظر: مدارج السالكين (٢/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: حلية الأولياء (١/٧٦).



### 🕏 قَالَ المُؤَلِّفُ كَلَهُ:

«ودَلِيلُ التَّوَكُلِ [١] قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ [٢] فَتَوَكَّلُواْ [٣] إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ [٤] إِن كُنتُم مُُؤْمِنِينَ [٤] ﴿ المَائدة: ٢٣]، وقوله: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ﴿ [٥] ﴿ [الطّلاق: ٣]».

# القَبْعُ ﴿

[1] التوكل هو: الاعتماد على الله في حصول النتيجة بعد فعل الأسباب، فاعتماد قلبك على حصول النتيجة هذا خاص بالله، فتفعل الأسباب التي أمرك الله بها، من طلب الرزق، وأن يكون في يدك مهنة، تفعل الأسباب ثم تتوكل على الله في حصول النتيجة؛ حصول الثمرة والفائدة.

[٢] ﴿ وَعَلَى اللهِ ﴾ أي: لا على غيره، وهذا يفيد الحصر؛ لأن من طرق القصر عند البلاغيين تقدم ما حقه التأخير، والأصل: توكلوا على الله.

[٣] ﴿فَتَوَكِّلُوا هَ هَذَا أَمْرَ يَدُلُ عَلَى وَجُوبِ الْتُوكِلُ، أَي : اعتمدوا على الله جل وعلا، وفوضوا أموركم إليه. فدلت الآية على وجوب التوكل، وأنه من العبادات.

[٤] ﴿إِن كُنُمُ مُؤْمِنِينَ﴾ أي: إن كنتم مؤمنين بالله جل وعلا فعليه توكلوا؛ فجعل التوكل على الله شرطاً في الإيمان، قال ابن القيم كَنْشُهُ:

«وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْإِيمَانِ عِنْدَ انْتِفَاءِ التَّوَكُّلِ. فَمَنْ لَا تَوَكُّلَ لَهُ لَا إِيمَانَ لَهُ»(١).

[٥] ومعنى ﴿حَسَّبُهُ ۗ : كافيه؛ ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحدِ فيه.



<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱۲۸/۲).

# \_\_\_\_\_\_\_

### 🕏 قَالَ المُؤَلِّفُ كَلَلٰهُ:

"وَدِّلِيلُ الرَّغْبَةِ [١]، وَالرَّهْبَةِ [٢]، وَالخُشُوعِ [٣]: قَوْلُهُ تَعَالَىَ: ﴿ إِنَّهُمُ كَانُوا لَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبَا [٤] وَرَهَبَا آ وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ ﴿ إِنَّ الْانبِيَاء: ٩٠] [٥]».

# القَبْغُ هِ

[۱] الرغبة معناها: السؤال والتضرع والابتهال مع محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، فإذا كان يدعو وعنده قوة لحصول مطلوبه فهذه رغبة.

[٢] الرهبة معناها: الخوف المثمر لله على من المخوف، فهي خوف مقرون بعمل. قال الراغب الأصفهاني: الرَّهْبة والرَّهبُ: مخافة مع تحرز واضطراب(١).

[٣] الخشوع هو: التذلل والتطامن، وهو بمعنى الخضوع، إلا أن الخضوع يغلب أن يكون في البدن، والخشوع في القلب أو البصر أو الصوت. قال في : ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مُمْ فِي البيح صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا نَالُهُ مَسَا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَمَا نَزُلُ مِنَ الْحَقِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَا نَزُلُ مِنَ الْحَقِي اللَّهِ وَمَا نَزُلُ مِنَ الْحَقِي اللَّهِ اللَّهِ وَمَا نَزُلُ مِنَ الْحَقِي [الحديد: ١٦].

<sup>(</sup>١) انظر: المفردات في غريب القرآن (٣٦٦).

[٤] ﴿ رَغَباً ﴾ يعني: رجاءً فيما عند الله. قال ابن القيم كَنَله: «وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرَّغْبَةِ وَالرَّجَاءِ أَنَّ الرَّجَاءَ طَمَعٌ. وَالرَّغْبَةُ طَلَبٌ. فَهِيَ تَمَرَةُ الرَّجَاءِ. فَإِنَّهُ إِذَا رَجَا الشَّيْءَ طَلَبَهُ. وَالرَّغْبَةُ مِنَ الرَّجَاءِ كَالْهَرَبِ مِنَ الْخَوْفِ» (١).

[٥] هذه الآية دلت على ثلاثة أنواع من العبادة كما تبين ذكره، فالرغَب والرهَب والخشوع خاص بالله، لا يرغب إنسانٌ إلا لله، ولا يرهب إلا منه، والمراد بالرغَب والرهبَ هنا العبادة.

- والرغبة والرهبة لا تقومان إلا على ساق الصبر، فرهبة العبد تحمله على الصبر، ورغبته تقوده إلى الشكر، وعبادتا الرغبة والرهبة تنحسران عن العبد بقدر ذنوبه، وتزيدان بزيادة إيمانه، ويناله التوفيق بإذن الله ـ بقدر تلك العبادة، قال ابن القيم كَالله: "إذا أراد بعبده خيراً، وفقه لاستفراغ وسعه، وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه، فإنهما مادتا التوفيق، فبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق»(٢).



<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۲/ ۵۵).

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل (١٠٧).



#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَهُ:

«وَدّلِيلُ الخَشْيَةِ [١]: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا غَنْتَوْهُمْ [٢] وَآخَشَوْنِ﴾ [البَقَرَة: ١٥٠] [٣]».

# الثَيْخُ ﴿

[1] الخشية بمعنى الخوف، لكن الخشية أخص من الخوف؛ لأن الخشية مقرونة بمعرفة الله تعالى، قال عَلَى ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوا ﴾ [فاطر: ٢٨] فالخشية خوف مقرون بمعرفة الله، ولهذا قال النبي عَلَيْهُ: «أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ» (١٠).

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي كَالله: «الخوف والخشية والخشوع والإخبات والوجل معانيها متقاربة، فالخوف يمنع العبد عن محارم الله، وتشاركه الخشية في ذلك، وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله. وأما الخشوع والإخبات والوجل فإنها تنشأ عن الخوف والخشية لله، فيخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيباً إليه بقلبه ويحدث له الوجل. وأما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله وسكون ظاهره وباطنه فهذا خشوع خاص. وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص المؤمنين فينشأ من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته فيستولي ذلك على القلب كما تستولى المحبة»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، بَابُ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ، رقم (٥٠٦٣)، ومسلم: كتاب الصيام، بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ، رقم (١١٠٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تيسير الكريم الرحمن (٢/ ٣٦٢).

[٢] أي: لا تخشُّوا الناسَ خشية العبادة.

[٣] الشاهد في الآية أن الإنسان إذا خاف غير الله ـ خوف تعبيد وتألّه مستقر بالقلب يحمل على الطاعة والبعد عن المعصية، فإن هذا المخوف من أنواع الشرك لأن الله على جعله من مقتضيات الإيمان، فمن صرف هذا لغير الله تعالى فليس بمؤمن.



### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَاللهُ:

«وَدَلِيلُ الإِنَابَةِ [1]: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ الآية [الزُّمَر: ٥٤].

وَدَلِيلُ الاسْتِعَانَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعَبُدُ[٢] وَإِيَاكَ نَعَبُدُ[٢] وَإِيَاكَ نَعَبُدُ [٣] وَإِيَاكَ نَسْتَعِيثُ [٣] ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ [٣] وَإِيَاكَ نَسْتَعِيثُ [٣] ﴿ إِنَا لَكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وَفِي الحديثِ: «... وإِذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالله [٥]»(١).

## الثَّغُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[1] الإنابة هي: الرجوع إلى الله بالتوبة والإخلاص، فالإنابة خاصةٌ بالله، فلا يُنيب الإنسان إلى غير الله من المخلوقين، ولا يتوب إليه ويطلب منه أن يغفر ذنوبه، كما يفعل النصارى؛ فالنصارى يتوبون إلى قسيس فيغفر ذنوبهم ويعطيهم صكَّ الغفران إلى الجنة، وكذلك بعض الشيعة يرجعون إلى شيوخهم فيغفرون لهم ذنوبهم، وهذا شرك، قال تُنْشُ: ﴿وَمَن يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبِ إِلَّا ٱللهُ الله العَمران: ١٣٥].

[٢] ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾؛ قدّم الضمير على الفعل لإفادة الاختصاص، والمعنى: نعبدك يا الله، ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، هو معنى: لا إله إلا الله، وهذا مفهوم من تقديم الظرف، لأنه يراد به الاختصاص، فلو قلت: «نعبدك» أو قلت: «نستعينك»، فقدتً

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالرَّقَائِقِ وَالْوَرَعِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، رقم (٢٥١٦)، وقال حديث حسن صحيح.

ميزة الاختصاص، ولكن لمّا قدّم الضمير ﴿إِيَّاكَ﴾ صار المعنى: إياك نعبد ولا نعبد غيرك، وإياك نستعين ولا نستعين بغيرك.

[٣] فعبادة الاستعانة حقّ الله ﷺ، وكما أن من عبد غير الله وقع في الشرك، كذلك الاستعانة، من استعان بغير الله فقد أشرك.

[3] وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص. واهتماماً بتقديم حقه تعالى على حق عبده ... وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. فإنه إن لم يُعِنْه الله، لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي، قاله الشيخ عبدالرحمن السعدي كَثَلَهُ (١).

[0] المراد بالاستعانة هنا: استعانة العبادة أيضاً.

أما الاستعانة في الأمور العادية فلا بأس، كأن تقول يافلان أعني في إصلاح مزرعتي، أعني في قضاء أعني، فلا بأس ما دام المستعان به حيّاً حاضراً قادراً على الإعانة، وقد سبق تفصيل الكلام على هذه المسألة.



<sup>(</sup>١) انظر: تيسير الكريم الرحمن (١/ ٣٢).

### قَالَ المُؤلِّفُ عَلَيْهُ:

«وَدّلِيلُ الاسْتِعَاذَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴿ ﴾ [الفَلَق: ١].

وَقُولُه تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١ ﴾ [النَّاس: ١] [١]».

## الثَّغُ هـ

[1] وأما الاستعادة بحي حاضر فيما يقدر عليه فلا بأس، بأن تقول: يا فلان أعذني من شر أولادك، أعذني من شر لسان زوجتك، إذا كانت سليطة اللسان، لأنه حي حاضر قادر، ولكن من يستعيذ بميّت أو بغائب أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك؛ قال في فتح المجيد: «وقد أجمع العلماء، على أنه لا تجوز الاستعادة بغير الله»(۱).

وقال شيخ الإسلام كَثَلَفْهُ: «وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعادة بمخلوق»(٢).

#### 命命命

<sup>(</sup>١) فتح المجيد (١٦٣).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۱۵/۲۲۷).

# \_\_\_\_\_\_\_

### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَهُ:

«وَدَلِيلُ الاسْتِغَاثَةِ [١]: قَوْلُهُ تَعَالَىَ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٩] [٢]».

## الثَّيْخُ ﴿

[1] الاستغاثة هي: دعاء من المكروب - الذي وقع في كرب - قال ابن القيم كَنَهُ: «الاستغاثة لا تكون إلا بعد الذعر»(1). وهي عبادة يُتعبد بها لله، فيما لا يقدر عليه إلا الله،

أما الاستغاثة بحيّ حاضر قادر فلا بأس به، كأن يستغيث الغريق بسباّح، فهذا لا بأس به، لكن يستغيث بميّت أو بحي غائب، أو بحيّ حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك.

قال صاحب تيسير العزيز الحميد: «المخلوق يطلب منه مايقدر عليه ويستعاذ به فيه بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستعاذ فيه إلا بالله»(٢).

#### 🕸 الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة:

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (١/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) تيسير العزيز الحميد (١٧٢).

- والاستغاثة كالاستعاذة تتضمن كمال الافتقار إلى الله تَعْلَلُهُ واعتقاد كفايته.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، بَابُ الْإِمْدَادِ بِالْمَلَائِكَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَإِبَاحَةِ الْغَنَائم، رقم (١٧٦٣).

#### 🥞 قَالَ المُؤَلِّفُ كَلَفُ:

«وَدَلِيلُ الذَّبْحِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَننِ رَقِ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ دِينًا فِيمَا مِلَةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمُحْيَاى وَمُمَاقِ لِلَهُ وَلِمَا يَلَهُ وَمِنَاكَ أَمْرَتُ وَأَناْ أَوَّلُ ٱلشَّلِمِينَ ﴿ وَمُمَاقِ لَلْهُ وَبِذَالِكَ أُمْرَتُ وَأَناْ أَوَّلُ ٱلشَّلِمِينَ ﴾ وَمُمَاقِ لِللهِ اللهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ [1] ﴿ لَا شَرِيكَ لَكُمْ وَبِذَالِكَ أُمْرَتُ وَأَناْ أَوَّلُ ٱلشَّلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَمِنَ السُّنَّةِ: «لعَنَ [٢] اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله»(١).

وَدَلِيلُ النَّذْرِ [٣]: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [٤] وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ ﴾ [الإنسَان: ٧]».

## الثَّنْغُ هـ

[١] هذا هو الشاهد ﴿ يَتَهَ ﴾، وكذلك قوله ﷺ: ﴿ فَصَلِ لِرَبِّكَ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ وَالنَّوارُدِ: ٢] أي: اذبح.

[٢] اللعن هو: الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لأنه مشرك.

[٣] النذر هو: أن ينذر عبادة لم يوجبها الله فيوجبها على نفسه، وقد يكون مطلقاً وقد تكون مقيّداً.

فالمطلق: كأن ينذر أن يصلي عشرين ركعة، فيجب عليه أن يوفي بنذره، أو ينذر بأن يتصدّق بألفٍ على الفقراء؛ فيجب عليه أن يفي بنذره ويتصدق إذا كانت طاعة، أما إذا كان نذر معصية فلا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، بَابُ تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَلَعْنِ فَاعِلِهِ، رقم (١٩٧٨).

يجوز له أن يفي بنذره.

وأحياناً يكون النذر مقيداً، كأن يقول: "إن شفى الله مريضي أو نجح ولدي في الامتحان لأتصدقن بألف» فإذا نجح ولده أو شفي مريضه فيجب عليه أن يتصدق، أو قال: "إن نجح ولدي أو شفي مريضي لأصلين لله عشرين ركعة، أو لأذبحن خروفاً وأتصدق به على الفقراء». فيجب عليه أن يتصدق.

هذا النذر عبادة، وإذا صرف لغير الله وقع في الشرك، كأن ينذر أن يذبح لصاحب القبر، أو ينذر بأن يصلي لشخص.

[٤] النذر في الأصل مكروه، لأن الإنسان إذا نذر فإنه يُوجب على نفسه عبادة لم يُوجبها الله عليه، وقد لا يستطيعها، ولذلك نَهَى عَلَى النَّذْرِ وَقَالَ: «لَا تَنْذُرُوا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِى مِنَ الْقَدرِ شَيْعًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ»(١).

لكن إذا نذر وكان عنده نذرعبادة ثم وفى به فإنه يُمدح عليه، لأن الله تعالى مدح الأبرار فقال: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ يَكُالُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المُلْمُلْع



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور، بَابُ الوَفَاءِ بِالنَّذْرِ، رقم (٦٦٩٣)، ومسلم واللفظ له: كتاب النذر: بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ وَأَنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، رقم (١٦٤٠).

# الأَصْلُ الثَّاني: معرفة الإسلام

### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَهُ:

«الْأَصْلُ الثَّانِي [١] مَعْرِفَةُ دِينِ الإسْلامِ بِالأَدِلَةِ: وَهُو: الاستِسْلامُ للهُ بِالتَّوْحِيدِ [٢]، وَالانْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالْبَرَاءَةِ مِنَ الشَّرْكِ وَأَهْلِهِ، وَهُوَ ثَلاثُ مَرَاتِبَ: الإسْلامُ [٣]، وَالإِيمَانُ [٤]، وَالإِحْسَانُ [٥]. وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ.

فَأَرْكَانُ الإِسْلامِ [٦] خَمْسَةٌ: شَهَادَةُ أَن لا إله إلا اللهُ وَأَنَّ مُحمَّداً رَسُولُ اللهُ [٧]، وَإِقَامُ الصَّلاةِ [٨]، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَام».

## النَّيْخُ ﴿

[1] بعد معرفة العبد لربه في الأصل الثاني وهو معرفة الإسلام، بآياته ومخلوقاته، فيجب عليك أن تعرف دين الإسلام بالأدلة، وقد عرف المؤلف في الإسلام بأنه: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله.

[۲] استسلم يعني: انقاد وذلّ وخضع وأطاع، قالوا: «استسلم الجمل لصاحبه»؛ يعني: انقاد، وقاده بزمامه، والمستسلم هو المنقاد (۱). وأما الذي لا ينقاد فهو الذي يسمى مستكبراً، فالمسلم مستسلم لله، منقاد لشرعه ودينه، والكافر مستنكفٌ، استكبر وأبى أن

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (٢٩٣/١٢).

يعود إلى الله، فصار مستكبراً.

[٣] المرتبة الأولى: مرتبة الإسلام، وهي: الدنيا.

[٤] المرتبة الثانية: مرتبة الإيمان، وهي أعلى منها.

[٥] المرتبة الثالثة: مرتبة الإحسان، وهي أعلى منهما.

ثم شرع المصنف كَنَفْهُ في بيان أركان كل مرتبة من الثلاث.

[7] أركان الإسلام ـ كما ذكرها المصنف كَنَهُ ـ خمسة، وهي الأركان التي يقوم عليها ويستقيم بها، وهناك شرائع أخرى مثل: بر الوالدين، وصلة الأرحام، وأداء الأمانات، وغير ذلك من الواجبات، وكذلك المحرّمات يتركها المسلم، غير هذه الخمس، لكن هذه الخمس هي العُمد التي لا يقوم إلا عليها، ولا يستقيم إلا بها.

[٧] الركن الأول: الشهادتان: «شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمداً عبده ورسوله»، وهذا الركن هو أصل الدين وأساس الملة، وأعظم الأركان، وهما مفتاح دار السلام، فبالشهادتين يدخل المسلم في الإسلام، وعليهما يموت المسلم.

[٨] الركن الثاني: «إقام الصلاة»، ولم يقل: الصلاة، ولا فعل الصلاة؛ لأن إقامتها هي أن تعطيها حقها، وليس كل من صلى يكون مقيماً للصلاة، بل يُصلي بعض الناس وهو لا يقيمها، فالمصلين كثير والمقيمون للصلاة قليل؛ وكما أن الركب من الحجاج كثير يقارب ثلاثة ملايين، لكن من يؤدي الحج على الوجه الصحيح قليل، فأنت ترى المساجد تمتلئ من المصلين، ولكن كم منهم من يقيم الصلاة؟! وذلك بأن يصلي على الإخلاص، وعلى رغبة ورهبة، ويؤديها بشروطها، وحدودها وقيامها، وركوعها وحضور القلب فيها، ومتابعة الإمام فيها، والطمأنينة فيها، وأدائها في وقتها.

# \_\_\_\_\_\_

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَفُ:

"فَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَهُ لاَ إِللهَ إِلَّا هُوَ الْمَرْبِدُ الْحَكِيمُ ﴿ وَالْمَلْتَكِكَةُ [١] وَأُولُوا الْهِلْمِ قَالِمِنَاهَا لا مَعْبُودَ بِحَقِّ إلا الله، وَحَدُّ النَّفْيِ مِنْ الْإِثْبَاتِ (لا [٢] إله [٣]) نَافِياً جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله، (إلا الله) الإِثْبَاتِ (لا [٢] إله [٣]) نَافِياً جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله، (إلا الله) الإِثْبَاتِ (لا [٢] إله [٣]) نَافِياً جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله، (إلا الله) الإِثْبَاتَ الْعِبَادَةَ لله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ في مُلْكِهِ [٥] وَتَفْسِيرُها [٦]: الَّذِي يُوضِّحُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَوَهِمِهِ إِنِّنِي بَرَلَهُ مِنَا تَعْبُدُونَ [٧] ﴿ إِلَا اللهُ اللهِ وَقَوْمِهِ إِنِّنِي بَرَلَهُ مِنَا تَعْبُدُونَ [٧] ﴾ فَطَرَفِ [٨] فَإِنَّهُ مِنَا عَبْدُونَ [٧] ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقَـوْلُـهُ تَـعَـالَـى: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَآمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو [٩] أَلَّا نَعْـبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا [١٠] وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَوْا فَقُولُوا ٱشْهَـدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ [١١] بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَوْا فَقُولُوا ٱشْهَـدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ [١١]

## الشِّخُع ﴿

[۱] قرنَ الله شهادةَ العلماء بشهادة الملائكة على أعظم وأجلّ مشهود به وهو: الشهادة لله بالوحدانية.

[٢] نافية للجنس، وهي من أخوات (إن) تنصب الاسم.

[٣] "إله": اسم لا النافية للجنس، ومعنى الإله: المعبود، والخبر محذوف وتقديره: حقّ، أي: لا إله حق. وعبارة "لا إله": هذا هو الكفر بالطاغوت، البراءة من كل معبود سواه، ومن كل عبادة لمن عداه.

[٤] «إلا»: أداة استثناء، هذا هو الكفر بالطاغوت، وعبارة «إلا الله»: هذا الإيمان بالله، ولاءٌ لله ولرسوله وللمؤمنين.

[0] «لا إله إلا الله»: كلمة التوحيد، وهي كفرٌ وإيمانٌ، كفرٌ بالله عوت في قولك: «إلا الله»، بالطاغوت في قولك: «إلا الله»، قال تعالى: ﴿ وَهُمَن يَكُفُرُ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِاللهِ فَقَدِ اللهُ الفَيْمَ وَاللهُ اللهُ عَلِيمٌ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ الفَيْمَةُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ الفَيْمَامَ لَمَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

[٦] هو معنى «لا إله»، وهو: نفيٌ للشرك.

[٨] هذا الإيمان بالله، إثبات العبادة لله بعد نفيها عما سواه، فنفى وأثبت عليه.

[٩] أي: عدل بيننا وبينكم، وما هي هذه الكلمة؟ إنها كلمة التوحيد، التي بينها فيما بعد.

[١٠] هذا معنى «لا إله إلا الله» نفى وإثبات.

[١١] فإن قبلوا فالحمد لله، وإذ تولوا فكما قال الله: ﴿ آشَهَـُدُواُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ عِمرَان: ٦٤].



# \_\_\_\_\_\_

### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَهُ:

"وَدِليلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدُ جَآءَكُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُهُ [1] حَرِيشُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُونُ تَحِيدٌ [٢] ﴿ النّوبَة: ١٢٨].

وَمَعْنَى شَهَادَة أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله: طَاعَتُهُ فِيَما أَمَرَ، وَتَصْدِيقُهُ فِيَما أَخْبَرَ، واجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ، وأَلا يُعْبَدَ الله إلا بِمَا شَرَعَ [٣].

وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَتَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنفَاتَهَ [٤] وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوٰةُ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿ ﴾ [البَيْنَة: ٥].

وَدَلِيلُ الصِّيَامِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ [٥] عَلَيْكُمُ ٱلطِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ آلَهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ آلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَعُلَّالَالَهُ مَا لَا لَا لَا لَكُولُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَدَلِيلُ الحُجِّ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ الْعَلْمِينَ [٦] ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيًّ عَنِ الْعَلْمِينَ [٦] ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيًّ عَنِ الْعَلْمِينَ [٦] ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيًّ عَنِ الْعَلْمِينَ [٦] ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَنِيًّ عَنِ الْعَلْمِينَ [٦] ﴿ وَمَن كُفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَنِيً عَنِ الْعَلْمِينَ [٦] ﴿ وَمَن كُفُرَ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَنِي الْعَلْمِينَ وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلًا وَمَن كُفُولُ فَإِنَّ اللَّهُ عَنِي الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلَةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَّالَةُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّ

## الثَيْخُ ﴿

[١] يعني: يشّق عليه ﷺ ما يشّق عليكم.

[٢] أي: حريص على هدايتكم، ويسعى لكم في النفع بالدنيا والآخرة فهو بالمؤمنين رءوف رحيم.

- والدليل على أنه خاتم الأنبياء قوله على أنه على أنه خاتم الأنبياء قوله الله الله على أنه مُعَمَّدُ أَبَآ الْحَرَابِ: ٤٠]. أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمُ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَدَ النَّبِيَّةِ أَلَى اللهِ عَن رِّجَالِكُمُ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَدَ النَّبِيَّةِ أَنَّهِ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللّهِ عَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَالِمُ عَلَّ عَلَا عَا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلْمَ عَلْ عَلْمَ عَلَا عَلَا عَالْمَا عَلَا عَلَا

[٣] فسر المؤلف معناها بأنها: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.

أما الذي يدعى أنه يشهد أن محمداً رسول الله، وهو لا يصدق أخباره، ولا يُطيع أوامره، ولا يجتنب نواهيه فهذا كاذب، ولا ينفعه قوله.

[٤] هذا تفسير التوحيد، العبادة مع الإخلاص؛ أن يخلصوا العبادة لله، فيكون العبد لله حنيفاً، مائلاً عن الشرك إلى التوحيد.

[٥] ومعنى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ﴾ فُرِض عليكم، فهذا الدليل على فرضية الصيام.

[7] قوله ﴿ وَلِلَّهِ ﴾ يفيد الوجوب، فمعناه: أوجب الله على الناس حج البيت.

وهذه أركان الإسلام الخمس بأدلتها.



# \_\_\_\_\_\_

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ عَلَيْهُ:

«الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: الإيمَانُ [١]:

وَهُوَ: بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً (١) [٢]».

## النَّنْخُ ﴿

[۱] هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الدين بعد مرتبة الإسلام، والإيمان هو: تصديقٌ وإقرارٌ بالقلب، وإقرارٌ باللسان، وعملٌ بالقلوب، وبالجوارح، فهو يشمل أربعة أشياء:

١ - قول بالقلب، وهذا الإقرار والاعتقاد من الإيمان، وهو
 قول القلب.

٢- قول باللسان، وهو التلفظ به.

٣- عمل القلوب، من الخشية والخوف، والرغبة، والرهبة،
 والمحبة، والرجاء.

٤- عمل الجوارح، من القلب، مثل الصلاة والصيام، والزكاة والحج.

إذا الإيمان يشمل اعتقاد القلب، ويشمل الإقرار باللسان، ويشمل أعمال القلوب، وأعمال الجوارح، كلٌّ من الإيمان.

والإيمانُ \_ كما بينه ﷺ في الحديث \_ هو بضع وستون شعبة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، بَابُ أُمُورِ الإِيمَانِ، رقم (٩)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها، رقم (٣٥).



[۲] البضع: من ثلاثة إلى تسعة، يعني: من ثلاث وسبعين شعبة إلى تسع وسبعين؛ وهذا العدد مستفاد من حديث أبي هريرة وهذا البخاري وقال عليه: «الإيمان بضع وستون شعبة» ورواية مسلم: «الإيمان بضع وسبعون شعبة».



# \_\_\_\_\_\_

### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلْهُ:

«فأعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا: إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإِيمانِ [١]، وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ: كما في الحديث: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالله، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» (١) [٢].

وَالدَلِيلُ عَلَى هَذِهِ الأَرْكَانِ السِّتَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ ٱلْهِرَ أَن تُولُواُ وَهُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْهَرِ وَٱلْهَغْرِبِ وَلَكِنَ ٱلْهِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْهَعْرِبِ وَلَكِنَ ٱلْهِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْهَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْهَالَةِكَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلْبَيْتِينَ ﴾ [البَقَرَة: ١٧٧].

ودليل القدر قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ١٤٥﴾ [القَمر: ٤٩]».

# الثَيْخُ ﴿

[1] بين على الأعلى والأدنى من شعب الإيمان، فهو شعب متفاوتة؛ بعضها يقرب من بعض، فمثلاً الصلاة شعبة، والزكاة شعبة، والصوم شعبة، والحج شعبة، وبر الوالدين شعبة، وصلة الأرحام شعبة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعبة.

والحياء شعبة من الإيمان، أي: شعبةٌ قلبية من أعمال القلوب، فالحياء خُلقٌ داخليٌ، يبعث صاحبه على فعل ما يزينه ويجمّله، ويحجزه عن فعل ما يشينه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، بَابُ معرفة الْإِيمَانِ، وَالْإِسْلَامِ، والقَدَرِ وَعَلَامَةِ السَّاعَةِ، رقم (٨).

[۲] وهذا البيان لأركان الإيمان مأخوذ من حديث جبريل الله النبي الله عن الإيمان فقال: «أَنْ تُؤمِنَ بِالله ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وهي ستة أركان.

### ﴿ الفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان:

- أركان الإسلام: الشهادتان، والصلاة والزكاة، والصوم، والحج؛ هذه هي أركان الإسلام، وهي أركانٌ ظاهرة.
- أما أركان الإيمان فأعمالٌ باطنة؛ لا يطلع عليها إلا الله، ومن أتى بأركان الإيمان الباطنة فهو مؤمن؛ ومن أتى بأركان الإسلام الظاهرة ولم يأتِ بأركان الإيمان الباطنة فهو منافق، وفي الدرك الأسفل من النار.



# \_\_\_\_\_\_

#### 🕏 قَالَ المُؤَلِّفُ كَاللهُ:

«الْمَرْتَبَةُ الثَّالِئَةُ: الإِحْسَانُ [١]:

أركانه: وله رُكْنٌ وَاحِدٌ؛ كما في الحديث: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»(١) [٢].

وَالْدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ [٣] [النّحل: ١٢٨].

وَقَـوْلُـهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيدِ ﴿ ٱلَّذِي يَرَبُكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّنِعِدِينَ ﴿ إِنَّهُ هُو ٱلسَّيعِ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَالشَّعَرَاء: ٢١٧- تَقُومُ ﴿ وَهَا تَتَلُوا مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَا عَلَيْمُ شَهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدٍ ﴾ [الوشعة والمالي عَمَلُونَ عَمَلُونَ عَمَلُ إِلَّا حَكُنًا عَلَيْكُمُ شَهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدًا اللهِ المُوسِدِ ١٦١).

# الثَّيْخُ ﴿

[۱] هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الدين: الإحسان، وله ركنٌ واحدٌ، بينما الإسلام له خمسة أركان، والإيمان له ستة أركان.

[٢] وهذه هي المراقبة، تعبد الله على المراقبة، وهذا هو كمال الإيمان.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان: بَابُ سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الإِيمَانِ، وَالإِسْلَامِ، وَالإِحْسَانِ، وَعِلْمِ السَّاعَةِ، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، رقم (٩).

#### ﴿ وهذا الركن له مرتبتان ـ المرتبة الأولى أكبر من الثانية ـ:

- المرتبة الأولى: أن تعبد الله كأنك ترى الله أمامك، فإن ضعفت عن هذه المرتبة فتنتقل إلى الثانية.
- المرتبة الثانية: إن لم تكن تراه فإنه يراك، فتعبد الله على أنه يراك.

فالإنسان الذي يعبد الله على المشاهدة، هل يمكن أن يرائي في عمله؟!

بالطبع لا يمكن أن يُرائي، فمن يعبدِ الله على المشاهدة، تجده مخلصاً ولا يلتفت قلبه إلى الناس.

[٣] هذه المعية معية نصر وتأييد، وتوفيق وتسديد؛ والمعية نوعان:

- الأولى: المعية العامة: للمؤمن والكافر، فالله مع المؤمن والكافر باطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ وَالْمَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنْ السَديد: ٤].

### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ تَطَلَقه:

"وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَةِ: حَدِيثُ جِبْرِيلَ المُشْهُورُ [1]: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ إِذَا طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ، شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْر، لا يُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفَرِ، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ [٢] شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْر، لا يُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفَرِ، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ [٢] فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَنِ الإِسْلامِ فَقَالَ: "أَنْ تَشْهَدَ فَجَذَيْهِ [٣]، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلامِ فَقَالَ: "أَنْ تَشْهَدَ فَخِذَيْهِ [٣]، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَتُقِيمَ الطَّلَاة، وَتُؤْتِي الزَّكَاة، وَتُقِيمَ الطَّلَاة، وَتُؤْتِي الزَّكَاة، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»».

# النَّبْغُ هـ

[١] هذا الحديث الطويل ـ وهو حديث جبرائيل المشهور ـ رواه عمر بن الخطاب رفي الله مطولاً، ورواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه البخاري مختصراً عن أبي هريرة رفي المنادي مختصراً عن أبي هريرة والمنادي مختصراً عن أبي هريرة والمنادي مختصراً عن أبي هريرة المنادي مختصراً عن أبي هريرة المنادي المناد

وفي هذا الحديث بيانُ مراتب الإسلام الثلاثة: مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان، وقد سبق ذكر المؤلف لأدلتها من القرآن وذكر أدلتها من السنة، وهذا الحديث حديث عظيم، تلقّاه العلماء بالقبول وشرحوه، ولو شُرح مفصلاً، لأتى شرحه في مجلداتٍ ضخامٍ، لما فيه من العلم الغزير.

[٢] أي : تعجّبنا كيف جاء رجلٌ غريبٌ مايعرفه منّا أحدٌ، ورغم ذلك فهو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، بينما المسافر عندهم في ذلك الزمن - حيث المواصلات صعبة كالإبل ونحوها ـ

يأتي رثَّ الثياب، منتفش الشعر، وثيابه متسخة ـ فليست كأسفارنا الآن على الطائرات والباخرة ـ ولكن هذا رجلٌ مسافر غريب، وليس من أهل البلد، ولا عليه أثر السفر، ـ وهذا الرجل هو جبريل بَجَيِّمُ؛ جاء في صورة رجل ـ لكن الصحابة كانوا لا يعرفونه في ذلك الوقت.

[٣] جلس إلى النبي عَلَيْ جلسة متأدب، فأسند ركبتيه إلى ركبة النبي عَلَيْ ، وكفاه على فخذيه يسأل، وجاء في بعض الألفاظ عن النبي عَلَيْ قال: «سَلُونِي، فَهَابُوهُ»(١) فأرسل الله جبريل يسأله، حتى يستفيد الصحابة.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، بَابُ الْإِسْلَام مَا هُوَ وَبَيَانُ خِصَالِهِ، رقم (١٠).

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ رَخَلَتُهُ:

"قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ [١]. قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيَمَانِ. قَالَ: "أَنْ تُؤْمِنَ بِالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِاللهَ وَشَرِّهِ". قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ الْإحْسَانِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ". قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ الْإحْسَانِ قَالَ: "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنّهُ يَرَاكَ" قَالَ: قَالَ: "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنّهُ يَرَاكَ" قَالَ: اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ" [٣]. قَالَ: [٥] "أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا إِلَّهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الل

قَالَ: فَمَضَى، فَلَبِثْناَ مَلِيًّا [١١]، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ أَتَدْرُونَ مَنِ السَّائِلِ؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «هَذَا جِبْريلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُم».

# الثَّنْخُ ﴿

[١] لما حكم على كلام النبي عَلَيْ بالصدق، وكأنه يُصحح له، تعجب الصحابة عَلَيْم، لأنَّ السائل عادة ما يعرف، وهذا يسأل وهو يعرف الإجابة، ولهذا يُصدِّقه.

[٢] أي: متى تأتي الساعة.

[٣] أي : علمي وعلمك واحد، ولست بأعلم منك، كما أنك

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

لا تعلم فأنا لا أعلم، ولا يعلمها إلا الله: ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهُمُّ قُلُ أَنَّ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ مُرْسَنَهُمُّ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَا إِلَّا هُوَّ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً ﴾ [الأعراف: ١٨٧] والساعة لا يعلمها إلا الله رَبِيلُهُ.

[٤] أي: أخبرني عن العلامات التي تدل على قربها.

[٥] ذكر النبي ﷺ علامتين فقط من علامات اقتراب الساعة، وقد صح عنه ﷺ في غير هذا الحديث كثير من العلامات.

[7] الأمة: العبدة الرقيقة، تلد سيدتها، كيف ذلك؟ قال العلماء: معنى ذلك أن الملوك يتسرّون الإماء، يعني تكثر السراري فيتسرّاها الملوك، فتلد هذه الأمةُ سيدتها، لأنها بنت الملك، فتكون سيدةً على أمّها، أو على غيرها، فكان أن ولدت الأمةُ الرقيقةُ سيدتها، وفي بعض الروايات «تَلِدَ الأَمةُ ربها» (۱)، يعني: تكون الأمة تلد ولد ابن الملك، ويكون ملِكًا مثل أبيه، فيكون سيداً على أمه وعلى غيره وهذا في آخر الزمان.

[٧] يعني: أهل البوادي، فهم لا يلبسون النعال في الغالب.

[٨] أي: ثيابهم مشققة، ليسوا مثل أهل المدن.

[٩] يعني: يرعون الغنم، يتحضرون ويتطاولون في البنيان، بعد أن كانوا لا نعال عليهم ولا ثياب، ويرعون الشّياه.

[1۰] أي: سيسكن هؤلاء الحفاة العراة الرعاة المذكورون فيما سبق المدن، ويبنون العمارات والبنايات، ويتطاولون في البنيان، وهذا من أشراط الساعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة، رقم (٥٠).

#### ﴿ وهناك أشراط كثيرة، فمنها:

- إماتة الصلاة<sup>(١)</sup>.
- عقوق الوالدين وقطيعة الرحم (٢).
  - ظهور المعازف والملهيات<sup>(٣)</sup>.

وغيرها الكثير مما لا حصر لها، وهذه أشراط الساعة الصغرى.

### ﴿ وهناك أشراط الساعة الكبرى، تعقب الأشراط الصغرى:

١- خروج المهدي (١٤)، وهو رجل من سلالة النبي ﷺ، اسمه كاسم النبي ﷺ محمد بن عبدالله المهدي.

٢- ثم يخرج في زمنه الدجال، رجلٌ يدعي الصلاة أولاً ثم
 يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، وهو أعور العين اليمنى.

٣- ثم ينزل عيسى بن مريم ثم يقتله.

(٢) كما جاء في الحديث أن النبي على قال: «وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ، وَجَفَا أَبَاهُ»، أخرجه الترمذي: أبواب الفتن، بَابُ مَا جَاءَ فِي عَلَامَةِ حُلُولِ المَسْخ وَالخَسْفِ، رقم (٢٢١٠)، وقال حديث غريب.

(٣) كما جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالحَمْرَ وَالمَعَازِفَ» أخرجه البخاري: كتاب الأشربة: بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، رقم (٥٥٩٠).

(٤) كما جَاء في الحديث عَنَ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ» - قَالَ زَائِدَهُ فِي حَدِيثِهِ: «لَطَوَّلَ اللهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي أُو مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا، وَعَدْلًا كَمَا مُلِقَتْ ظَلْمًا وَجَوْرًا» أخرجه أبو داود: كتاب الفتن والملاحم، كتاب المهدي، رقم (٤٢٨٤).

<sup>(</sup>۱) كما جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمْرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟» أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بَابُ كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ إِذَا أَخَرَهَا الْمُخْتَارِ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ إِذَا أَخَرَهَا الْمُخْتَارِ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ إِذَا أَخَرَهَا الْإِمَام، رقم (٦٤٨).

٤- ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى خَبَيْ ، فهذه الأربعة متوالية (١).

٥- ثم تتوالى أشراط الساعة، ومنها الدخان الذي يملأ ما بين السماء والأرض، يصيب المؤمن كهيئة الزكام، والكافر يصيبه منه ألم شديد (٢).

٦- ومنها: نزع القرآن من المصاحف ومن الصدور إذا ترك المسلمون العمل به (٣).

٧- ومنها: هدم الكعبة في آخر الزمان (٤).

(١) كما جاء في الحديث عَنْ حُذَيْفَة بْنِ أَسِيدِ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: اطَّلَعَ النَّبِيُ ﷺ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ، فَقَالَ: "مَا تَذَاكُرُونَ؟ قَالُوا: نَذْكُرُ السَّاعَةَ، قَالَ: "إِنَّهَا لَّنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوا قَبْلُهَا عَشْرَ آيَاتٍ - فَذَكَرَ - الدُّخَانَ، وَالدَّجَالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنَلَائَةَ خُسُوفٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَنَلَائَةَ خُسُوفٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَفَلَائَةَ خُسُوفٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَقَلَائَةَ خُسُوفٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَقَلَائَةَ خُسُوفٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، الْعَرْبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْبَمَنِ، تَطْرُدُ وَخَسْفٌ إِلْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْبَمَنِ، تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ الْخرجه مسلم: كتاب الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ، بَابٌ فِي الْآيَاتِ الْتِي تَكُونُ قَبْلَ السَّاعَةِ، رَقَم (٢٩٠١).

(٢) كما جاء عند البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب سورة الروم، رقم (٤٧٧٤): «يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ المُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ، يَأْخُذُ المُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الرُّكَامِ».

(٣) كما جاء في الحديث أن قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا نُبَدُرُسُ الْإِسْلَامُ كُمَا يَدْرُسُ وَشْيُ النَّوْبِ، حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ، وَلَا صَلَاةً، وَلَا نُسُكُ، وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللهِ عَلَى فِي لَيْلَةٍ، فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، يَقُولُونَ: أَدْرَكُنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَنَحْنُ نَقُولُهَا اللهُ اللهُ عَلَى مَاجِه: كتاب الفتن، بَابُ ذَهَابِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ، رقم (٤٠٤٩)، والحاكم: كتاب الفتن والملاحم، رقم (٨٤٦٠)، وقال هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم.

(٤) كما جاء في الحديث أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "يُبَايَعُ لِرَجُلِ مَا بَيْنَ الرَّكُنِ وَالْمَقَامُ، وَلَنْ يَسْتَجِلَّ الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَأْتِي اَلْحَبَشَةُ فَلَا تَسْأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَأْتِي اَلْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لَا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا، وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ الْحَرجه أحمد: رقم فَيْخَرَّبُونَهُ خَرَابًا لَا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا، وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ الْحَرجه أحمد: رقم (٧٩١٠) وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخْرَجَاهُ.

٨- ومنها: الدابة التي تَسِمُ الناس في وجوههم، فالمؤمن تَسِمُ
 له سمة بيضاء، والكافر تسم له سمة سوداء تسود وجهه (١).

٩- ومن آخرها: طلوع الشمس من مغربها (٢).

١٠ وآخر أشراط الساعة العشر: "نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنِ، تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ، إلى أرض فلسطين، تَبِيتُ مَعَهُمْ إِذَا بَاتُوا، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا: (٣) "ثُمَّ يَبْعَثُ الله رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ، فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ، ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ» (٤).

- ولا يُخلى من العالم إلا إذا خلا هذا التوحيد والإيمان.

[١١] وفي لفظ أنه ﷺ قال: «ردوه» فذهبوا فلم يجدوا أحداً، إذ أن جبريل طار، قال ﷺ: «يَا عُمَرُ أَتَدْرُونَ مَنِ السَّائِلِ؟». قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «هَذَا جِبْريلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُم».

<sup>(</sup>۱) كما جاء في الحديث الذي أخرجه الحاكم: كتاب الفنن والملاحم، رقم (۸٤٩٠) عَنِ النَّبِيِّ بَيِّكُ مَ قَالَ: «فَخَرَجَتْ عَلَيْهِمْ تَنْفُضُ عَنْ رَأْسِهَا التُّرَابَ، فَبَدَتْ بِهِمْ فَجَلَتْ عَنْ وَأُسِهَا التُّرَابَ، فَبَدَتْ بِهِمْ فَجَلَتْ عَنْ وَأُجُوهِهِمْ حَتَّى تَرَكَتْهَا كَأَنَّهَا الْكَوَاكِبُ الدُّرِيَّةُ، ثُمَّ وَلَّتْ فِي الْأَرْضِ لَا يُدْرِكُهَا طَالِبٌ وَلَا يُعْجِزُهَا هَارِبٌ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لِيَتَعَوَّذُ مِنْهَا بِالصَّلَاةِ فَتَأْتِيهِ مِنْ خَلْفِهِ فَتَقُولُ: أَيْ فَلَانُ الْآنَ تُصَلِّي؟ فَيَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَتَسِمُهُ فِي وَجُهِهِ اللَّكَاةِ صَدِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَهُو أَبْنَنُ حَدِيثِ فِي ذِكْرِ دَابَّةِ الْأَرْضِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.

<sup>(</sup>٢) كما جاء في الحديث: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا رَاهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا، فَذَاكَ حِينَ: ﴿لَا يَنَهُ نَفْسًا إِينَهُا لَرَ تَكُنَ ءَامَنَتُ مِنْ قَبُّلُ ﴿ اللَّيْمَامِ: ١٥٨] أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، بَابُ ﴿لَا يَنَهُ نَفْسًا إِينَهُا ﴾، رقم (٤٦٣٥)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، رقم (١٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن، بَابُ الْآيَاتِ، رقم (٤٠٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ»، رقم (١٩٢٤).

•.

and the second s 

# \_\_\_\_\_

#### الأصل الثالث: معرفة الرسول عليه [١]

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَفْ:

«مَعْرِفَةُ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ ﷺ. وَهُوَ مُحَمَّدُ [٢] بْنُ عَبْدِالله بْنِ عَبْدِالله بْنِ عَبْدِالله وَقُرَيْشٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنْ عَبْدِالْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم مِنْ قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّةٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلِ - عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلام ـ» [٣].

# النَّنْخُ هـ

[1] هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على على مسلم معرفتها، والعمل بها، والدعوة إليها والصبر على الأذى الذي يناله فيها. والإنسان يُسأل في القبر عن معرفة نبيّنا محمد ﷺ.

[۲] وللرسول ﷺ أسماء كثيرة منها: أنَّ النَّبِيَ ﷺ ، قَالَ: «أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي، الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرُ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌ " (١).

[٣] هذا نسبه - عليه الصلاة والسلام - وقد ذكر ابن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، رقم (۲۳۵۲). ومسلم: كتاب الفضائل، بَابٌ فِي أَسْمَائِهِ ﷺ، رقم (۲۳۵٤).

الصابوني (١) مؤرخ النسب عن نسبه ـ عليه الصلاة والسلام ـ، وذكره إلى معد إلى عدنان، وهذا متفق عليه، وهناك أجداد مخُتلفٌ فيها، خمسة أو ستة أجداد وهم مابين عدنان وإسماعيل مع اتفاقهم أنهم من ذرية إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - بن إبراهيم الخليل -عليهما الصلاة والسلام -، فنسبه الشريف معروف، وقريش قبيلة معروفة، وهو نبي هاشمي مطلبي وهاشمُ من قريش، وقريش هي من أشرف القبائل، من ذرية إسماعيل على الأن إسماعيل الأب الثاني، والأب الأول إبراهيم عليه، وقبلهما نوحٌ على، وقبلهم آدم على وآدم هو أبو البشر، ثم نوح الأب الثاني، حمل معه في السفينة من آمن وهو عددٌ قليل، ثم نزلوا، ولما نزلوا انقرضوا، فبقي أولاد نوح، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ هُرُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ الصَّافَاتِ: ٧٧]؛ سام ويافث وحام، ثم بعد ذلك إبراهيم، كل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم فهو على نبي من ذريته، فرزق الله إبراهيم ابنين، الابن الأول إسماعيل، وأمه هاجر؛ التي أخدمها ملك مصر لسارة في ذلك الزمان، فأنجبت إسماعيل فسرّاها إبراهيم، أعطاها سارة بنت عمة زوجه فولدت إسماعيل ومن ذرية إسماعيل نبينا محمد عليه وكانت زوجه سارة عقيماً ثم رزقها الله إسحاق، بعد إسماعيل بمدة قالوا بعد اثني عشر عاماً، وكان من سلالة إسحاق يعقوب، وهو إسرائيل، وجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وآخرهم عيسى عليه، وأما إسماعيل عليه فمن ذريته نبينا محمد ﷺ.

<sup>(</sup>۱) محمد بن علي بن محمود، أبو حامد، جمال الدين المحمودي، ابن الصابوني: من حفاظ الحديث، العارفين برجاله. شيخ الإمام الذهبي، وهومن أهل دمشق، له كتاب (تكملة إكمال الإكمال في الأنساب)، المتوفى في (٦٨٠هـ).

انظر ترجمته في: بغية الطلب في تاريخ حلب، ابن العديم (١٠٢٨/٣)، الوافي بالوفيات، الصفدي (١٤٢٨/٤) تاريخ الإسلام، الذهبي (١٥/١٥٥).

# 

#### 🕏 قَالَ المُؤَلِّفُ عَلَيْهُ:

«وَلَهُ مِنَ الِعُمُرِ ثَلاثٌ وَسِتُونَ سَنَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ، وَلَهُ مِنْ الْعُمُرِ ثَلاثٌ وَعِشْرُونَ في النبوة [١]. نُبِّئَ بِهِ ٱقْرَأْهُ، وأُرْسِلَ بِهِ ٱلْمُنَّئِرُ ﴾ [٢]».

## الثَّنْجُ ﴿

[١] نُبئ ﷺ بعد تمامه الأربعين؛ لأنه الوقت الذي يبلغ الإنسان أشده وقوته، عقلياً وجسمياً، بُعِث على تمام الأربعين، فمدة النبوة والرسالة ثلاثة وعشرون سنة، وله من العمر ـ على الصحيح ـ ثلاث وستون سنة، وقيل: خمسة وستون.

[۲] فنبأه الله وأنزل: ﴿ أَفْرَأُ بِاسْمِ رَبِكَ ٱلّذِى خَلَقَ ﴿ آلِكَ الْعَلَق: ١] ثم بعد فترة أرسل بسورة: ﴿ ٱلْمُدَّتِرُ ﴾ ؛ لأنه جاءه جبريل الله في غار حراء وهو يتعبّد ما توارث على دين إبراهيم الله ، ويأخذ ويتزوّد ما يكفيه من الطعام والشراب لليلتين أو ثلاث ليالٍ ، ثم يذهب للعبادة في الغار ، وجاءه جبريل الله على صورته وله ستمائة جناح ، تملأ ما بين السماء والأرض ، فرُعِبَ منه رعباً شديداً ، وقال له: «اقرأ» ، فقال: «ما أنا بقارئ» ، فغطه (۱).

حتى بلغه من الجَهد، فقال له مرة أخرى اقرأ، وغطّه المرة الثانية حتى بلغه من الجهد، كل ذلك والنبي يكرر أنه ليس بقارئ، ليس امتناعاً منه ﷺ، ولكن لأنه ليس قارئا، ولم يتعلم القراءة،

<sup>(</sup>١) الغط: هو العصر الشديد والضم.

فكان ﷺ أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وقال العلماء: هذا توطئة لتحمل الرسالة، لأن الرسالة عبء ثقيل، ثم قال في الثالثة: ﴿ آفَرَأُ بِاَسْهِ رَبِكَ النَّاكُمُ اللَّهُ الذِّي عَلَمَ بِالْقَلَمِ لَيُكَ الْأَكْرُمُ اللَّهُ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ اللَّهُ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْتَمُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْتَمُ اللَّهُ اللّ

فرجع يرجُفُ فؤاده من رؤية الهَلَك، مذعوراً المنا، وجاء الوحد المنابقة وقال: فيف أن أخطح كاقالاً المناب الكالة المناب الله المناب الله المناب الله المناب الله المناب الله المناب الله الكلة المناب الله الكلة الله الكلة الله الكلة الله الله الله الله الله وبشرته وذهبت به الله ابن عمها ورقه بن نوفل، وكان رجلاً تنصر، وكان يقرأ من الكتب العبرانية، فسأله فقال: ما الذي يأتيك؟ فقال: كذا وكذا، وكان شيخاً كبيراً قد عمي، فقال: "هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، وإنك نبي هذه الأمة، ياليتني أكون جذعاً "كين يُخرجك موسى، وإنك نبي هذه الأمة، ياليتني أكون جذعاً "كين يأتيك قفال: "أومُخرجي هم؟" قال: "نعم، لم يأتِ أحدٌ مثل ما أوتيت به إلا أوذي"، ثم لم ينشب ورقة أن توفي "ك.

وجاء في بعض الأحاديث أن النبي ﷺ بشرّه بالجنة؛ لأنه أول من آمن به.

ثم بعد مدة قال: «دثروني، دثروني، زملوني، زملوني»، وذلك

<sup>(</sup>١) الكل: الثقل من كل ما يتكلف، وقيل: العيال ومن يحتاج إلى رعاية ونفقة.

<sup>(</sup>٢) النوائب: جمع نائبة وهي ما ينزل بالإنسان من الكوارث والحوادث المؤلمة.

<sup>(</sup>٣) الجذع: الشاب الفتي القوي الذي يستطيع أن ينصر غيره، ويرفع عنه الظلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛، رقم (٣٠). (٣)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١٦٠).

بعد أن جاءه الملك وقال: ﴿يَأَتُهَا ٱلْمُدَّثِرُ ۚ فَرَ فَأَنَذِرُ ۗ وَرَيَكَ فَرَ فَأَنَذِرُ ۗ وَرَيَكَ فَكَ إِنْ النَّاسِ.

وبذلك يكون للنبي على مرحلتان في النبوة والرسالة عبر
 عنهما القرآن الكريم، وهاتان المرحلتان هما:

- الأرلى؛ مرحلة البوة، وكانت بتنزيل قوله (أفراً ) (المال: ١) والتي صار بها على أبياً.

- الثانية؛ مرحلة الرسالة، وكانت بتنزيل قوله ﴿ اللهُ ا



### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَاللهُ:

«وَبَلَدُهُ مَكَّةُ، وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

بَعَثَهُ اللهُ بِالنِّذَارَةِ عَنِ الشِّرْكِ، وَبِالَدْعُوة إِلَى التَّوْحِيدِ [١]، وَالتَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَأَبُّ الْمُدَّرِّ [٢] فَ قَرَ فَانَذِرْ ﴿ وَرَبَكَ فَكَيْرَ ﴾ وَلِيَابَكَ فَطَهِر ﴿ وَالْبُحْرَ فَاهْجُر ﴾ وَلا نَمَنُ تَمْتَكُثِرُ ﴾ وَلِرَبِكَ فَاصْدِ ﴿ ﴾ وَيُنَابُكُ فَطَهِر ﴾ وَالرُّجُنَ فَاصْدِ ﴾ وَيَدْعُو إِلَى السَّرْكِ، وَيَدْعُو إِلَى السَّرْكِ، وَيَدْعُو إِلَى السَّرْكِ، وَيَدْعُو إِلَى السَّرْكِ، وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ . ﴿ وَرَبَابَكَ فَطَهِرَ ﴾ التَّوْحِيدِ . ﴿ وَرَبَابَكَ فَطَهِرَ ﴾ أَيْ: عَظِمْهُ بِالتَّوْحِيدِ . ﴿ وَرَبَابَكَ فَطَهِرَ ﴾ وَالرَّجْزَ اللَّيُ وَعِيدِ . ﴿ وَرَبَابَكَ عَنِ الشِّرْكِ [٣] . ﴿ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرُ ﴾ وَالرَّجْزَ : الْأَصْنَامُ ، وَهَجُرُهَا : تَرْكُهَا ، وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا ، أَخَذَ عَلَى هَذَا الْأَصْنَامُ ، وَهَجُرُهَا : تَرْكُهَا ، وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا ، أَخَذَ عَلَى هَذَا الْعَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى التَّوْحِيدِ [٤] . وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ [٥]».

# الثَّنْغُ هـ

[٢] ﴿ٱلْمُنَّرِّرُ ﴾ يعني: تدثّر بالثياب وتغطى بها .﴿قُرَ فَأَنذِرُ ﴾ هذا أمر قم أنذر الناس الشرك .﴿قُرَ فَأَنذِرُ ﴾ أي: عظم ربك بالتوحيد، ﴿وَثِيَابَكَ فَطَفِرَ ﴾ أي: طهر أعمالك من الشرك. [٣] والثياب تطلق على الأعمال، وقيل: الثياب من النجاسة، لكن المهم طهارة الأعمال من الشرك، وطهر ثيابك أي: العديم من النجاسات، إنما التشريع جاء في المدينة، وهذا في مكة.

﴿ وَٱلرُّجْزَ فَآهَجُرُ فَيَهُ الرجز أي: الأصنام، فاهجر أي: اتركها، واترك أهلها، وتبرأ منها ومن أهلها.

[3] أي: استمر على هذه الدعوة في مكة عشر سنين، ولم ينزل شيء من الشرائع، لا صلاة، ولا زكاة، ولا صيام، ولا حج إلا الصلاة، إذن المهم هو التوحيد، وهو أصل الدين وأساس الملة، ولا تصح الأعمال إلا بالتوحيد، ولأنهم كانوا مشركين في مكة، كان على يدعوهم إلى التوحيد طوال فترة إقامته بينهم، وهي عشر سنين، ثم بعد ذلك نزل فرض الصلاة إجمالاً.

[0] يقول المؤلف كَنْهُ أن النبي عَلَيْهُ بعد أن قضى بمكة عشر سنين يدعو إلى التوحيد عرج به إلى السماء، يعني قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل: قبلها بسنة على خلاف، والمؤلف اختار أنه عُرِج به قبل ثلاث سنين.

فعُرِج به ﷺ إلى السماء بعدما أُسرِي به من مكة إلى بيت المقدس، لأن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة على الصحيح، وأسري به بروحه وجسده، يقظة لا مناماً.

وقيل: أُسري به مناماً.

وقيل: أُسري بروحه.

وقيل: مرةً يقظة، ومرة مناماً.

وقيل: الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة.

والصواب: أن الإسراء والمعراج في ليلةٍ واحدة، مرةً واحدة

والبُراق: دابة، فوق الحمار ودون البغل، أكبرمن الحمار وأقل من البغل، ركبه جبريل على ومحمد على من مكة، سافر به إلى بيت المقدس في الشام، وهذا البراق خَطْوُه مَدُّ البصر ـ يعني: الخطوة الواحدة هي نهاية البصر ـ، فقطع المسافة التي بين مكة والشام كانوا يقطعونها في شهر في ذلك الزمن على الإبل، قطعه في مدة وجيزة ما يُقارب ساعة أو ساعة ونصفاً، مثل سرعة الطائرة تقريباً، وسمي البراق بذلك لأن فيه برقاً ولمعاناً، ثم لما وصلا إلى بيت المقدس ربط البُراق أي الدابة في حلقة باب بيت المقدس، وجُمع الأنبياء فصلى بهم النبي على من النبي المعراج، وهو كهيئة الدرج، فصعِد فيه جبريل النبي النبي النبي على من بيت المقدس إلى السماء.

- صعد ﷺ إلى السماء الدنيا: ووجد فيها آدم ﷺ.
  - ثم السماء الثانية: فوجد فيها يحيى وعيسى عليها.
    - ثم السماء الثالثة: فوجد فيها إدريس عليها.
    - ثم السماء الرابعة: فوجد فيها يوسف عليها.
    - ثم السماء الخامسة: فوجد فيها هارون عليها.
    - ثم السماء السادسة: فوجد فيها موسى عليها السماء
    - ثم السماء السابعة: فوجد فيها إبراهيم عليها.
- وكل سماء محروسة؛ لها حُرّاس، وكل سماء يستفتح جبريل، فيقال: «من معك؟» جبريل، فيقال: «من معك؟»

فيقول: «محمد» فيقال: «قد أُرسِل إليه؟» فيقول: «نعم».

- وكل واحد من الأنبياء يُرحِّبُ به، ويَقرُ بنبوته، فآدم قال: «مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح»، وإبراهيم قال: «مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح»، وبقية الأنبياء قالوا: «مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح»، ثم تجاوز إلى سدرة المنتهى بعد السبع الطباق، حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، التي تكتب القلم، فكلّمه رب العزة والجلال بدون واسطة، لكنه لم ير الله على الصحيح، بل كلمه من وراء حجاب، وقيل: رأى الله، وهو قول مرجوح، والصواب أنه رآه بعين قلبه لا بعين رأسه، لأنه لا أحد يستطيع أن يرى الله في الدنيا، حتى النبي بين فلو كشف الله الله وجهه لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ (۱).

ولما سأل موسى عَلَى الرؤية: ﴿ قَالَ لَن تَرَىٰنِي وَلَكِنِ اَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ اَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ الْجَبَلِ جَعَلَهُ، الْجَبَلِ جَعَلَهُ، الْجَبَلِ جَعَلَهُ، وَلَجَبَلِ جَعَلَهُ، وَلَجَبَلِ جَعَلَهُ، وَكَا فَإِن السَّعَقَرُ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَنَكَ بَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ اللهُ وَمِنِينَ اللهُ اللهُ وَمِنِينَ اللهُ اللهُ وَمِنِينَ اللهُ اللهُ وَمِنِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنِينَ اللهُ ال

- لا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا، ورؤية الله من النعيم الذي ادخره الله على الجنة.

#### 命命命

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، بَابُ فِي قَوْلِهِ ﷺ: إِنَّ اللهُ لَا يَنَامُ، وَفِي قَوْلِهِ: حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ، رقم (١٧٩).

### 📚 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَلْهُ:

«وَفُرضَتْ عَلَيْهِ الصَّلُواتُ الْخَمْسُ [١] وَصَلَّى فِي مَكَّةَ ثَلاثَ سِنِينَ [٢]، وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى «الْمَدِينَةِ»، وَالْهِجْرَةُ الانْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الإِسْلامِ [٣]».

# الثَّغُ هِ

[1] فرض الله عليه خمسين صلاة، فلما وصل إلى السماء السادسة سأله موسى على كم فرض ربك؟ قال: «خمسين صلاة»، قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عن أمتك، لأن أمتك ضعيفة لا تقبل خمسين صلاة في اليوم والليلة فاستشار جبريل فأشار إليه؛ فعلا به إلى الجبار سبحانه فوضع عشراً، وفي رواية خمساً، خمساً، فععل يتردد بين ربه وموسى؛ حتى خففها الله إلى خمس صلوات، فأمره موسى أن يخفف عن الخمس؛ فقال: «لا»، قال: «إني سألت ربي حتى استحييت»، فنادى منادٍ من السماء إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لدي خمس في العدد وخمسون في الأجر في الميزان. وهذا يدل على عظم شأن الصلاة، وفرضت عليه خمس صلوات.

[٢] صلى في مكة وليس هناك جماعة، أما الأذان والجماعة فقد فُرضًا في المدينة.

[٣] الهجرة هي: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذا إلى قيام الساعة، وأما الهجرة من مكة انتهت بعد أن فُتِحت مكة

وصارت بلد الإسلام، والدليل على وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام قوله ﷺ: «لا هجرة بعد الفتح»(١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، بَابُ فَضْلِ الجِهَادِ وَالسَّيْرِ، رقم (۲۷۸۳)، ومسلم: كتاب الإمارة، رقم (۱۸٦٤).



# \_\_\_\_\_\_

#### 🕏 قَالَ المُؤَلِّفُ كَالله:

"وَالْهِجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشَّرْكِ إِلَى بلد الإِسْلام، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْإِسْلام، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ النِّينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَتَ كُذُ آلَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَسِعَةً فَلُهَاجِرُوا فِيمَ كُنُمُ قَالُوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُوا أَلَمَ تَكُنَ أَرْضُ اللّهِ وَسِعَةً فَلُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَتِكَ مَأْونَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَت مَصِيرًا ﴿ إِلّا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَالنِسَاءِ وَالْوِلْدَنِ لَا جَهَنَّمُ وَسَاءَت مَصِيرًا ﴿ إِلّا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَالنِسَاءِ وَالْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطْعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْدُونَ سَبِيلًا [٣] ﴿ فَالْتَهِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمُ وَكَالِي اللّهُ عَلُوا عَفُورًا ﴿ النّهِ وَالنّسَاء: ٩٩-٩٩].

وَقَـوْلُـهُ تَسعَسالَسى: ﴿ يَنعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةُ فَإِيّنَى فَأَعْبُدُونِ [٤] ﴿ وَهَا اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّى اللَّهُ اللهُ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ إِلْهُ اللهُ إِلْهُ اللهُ إِلْهُ اللهُ اللهُ إِلْهُ اللهِ اللهُ اللهُ إِلَيْمَانِ ».

## الثَّيْخُ هـ

[١] أي: ولا زالوا مقيمين بين الكفار.

[٢] فهذه مسألة كبيرة توعد الله عليها بالنار.

[٣] استثناهم الله ﷺ لضعفهم وعجزهم عن الهجرة.

[٤] فالمكان الذي لا تستطيع أن تعبد الله فيه: انتقل عنه.



### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَفُ:

«وَالدَّلِيلُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ السُّنَّةِ: قَوْلُهُ ﷺ: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَنْ مَغْرِبِهَا»(١١).

فَلَمَّا اسْتَقَرَّ فِي الْمَدِينَةِ أُمِرَ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الإِسْلامِ، مِثلِ: الزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالْحَجِّ، وَالأَذَانِ، وَالْجِهَادِ، وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَعَيْرِ ذلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الإِسْلامِ [١]، أَخَذَ عَلَىٰ هذَا عَشْرَ سِنِينَ، وَتُوفِّيَ . صَلواتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ . وَدِينُهُ بَاقٍ.

وَهَذَا دِينُهُ، لا خَيْرَ إِلا دَلَّ الأُمَّةَ عَلَيْهِ وَلا شَرَّ إِلا حَذَّرَهَا مِنْهُ، وَالْشَرُ وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّهَا عَلَيْهِ التَّوْحِيدُ وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ، وَالشَّرُ اللهِ عَنْهُ الله في النَّاسِ الَّذِي حَذَّرَهَا مِنْهُ اللهِ في النَّاسِ كَافَّةً [٢]».

# النَّبْغُ ﴿

[١] كل هذه الشرائع وغيرها فرضت في المدينة.

[٢] فرسالة النبي ﷺ موجهة للثقلين الجن والإنس، فمن قال: «رسالته خاصة للناس»، أو قال: «إن بعده نبي»، فهو كافر بإجماع المسلمين، قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمُ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّيْتِ نُ ﴾ [الأحرزاب: ٤٠]، وقرال نَهُ : ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد، بَابٌ فِي الْهِجْرَةِ هَلِ انْقَطَعَتْ؟، رقم (٢٤٧٩).

اَلْنَاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴿ [الأعراف: ١٥٨]، قال عَلَىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا ﴾ [سَبَا: ٢٨]، وقال عَلَىٰ: ﴿ وَمَا لَوْمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَانَاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا ﴾ [سَبَا: ٢٨]، وقال عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ١].

وقال عَلَيْ: «بُعِثْتُ إلى الناس عامة». فكل نبي بُعِث إلى قومه خاصة، وبعث النبي عَلَيْ إلى الناس كافة والجن كذلك. وهذا من خصائص النبي عَلَيْ.



## عَالَ المُؤلِّفُ كَانَهُ: عَالَ المُؤلِّفُ كَانَهُ:

"وَافْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ النَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ [١]؛ وَالدَّلِيلُ قَـوْلُـهُ تَـعَـالَـى: ﴿ قُلُ يَتَأَيَّهُا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعرَاف: ١٥٨].

وَكَمَّلَ الله بِهِ الدِّينَ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَيَنَأُ لَكُمْ وَأَغْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَأَ ﴾ [المَائدة: ٣].

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ ﷺ [٢] قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَوْنَ ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيْنَوُنَ ﴿ وَالزَّمَر: ٣٠-٣١]».

# الثِّنْجُ ﴿

[1] طاعة النبي رَاهِ واجبة على الإنس والجن جميعاً، وهو رَاهِ وَسُول الله إلى العرب والعجم من الجن والإنس، والجن مُكلفون بالشرائع مثل ما كُلف الإنس؛ والدليل قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلْنَكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ ﴾ [الأحقاف: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿وَأُوحِى إِلَىٰ هَلاَ ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغُ ﴾ [الأنعام: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿وَأُوحِى إِلَىٰ هَلاَ ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغُ ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿ تَبَارَكُ ٱلّذِى نَزَّلُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ وَاللهِ وَالفُرقان: ١].

[٢] فهو ميّت، ولكنه حيِّ حياةً برزخيه، وجسده الشريف لا تأكله الأرض، طري باقٍ، قال النبي ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ ﷺ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ ﷺ (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: أبواب الجمعة، بَابُ فَصْلِ يَوْمِ الْجُمُّعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُّعَةِ، رقم (١٠٤٧)، والنسائي: كتاب الجمعة، إِكْثَارُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ، رقم (١٣٧٤)،=

وأما سائر الناس فتبلى أجسامهم، ولا يبقى إلا عجب الذنب آخر فقرة في العمود الفقري، يقول النبي ﷺ: «كُلُّ أبنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلَّا عَجْبَ الذَّنبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ (١).

وقد ذكر المؤلف تَنْلَهُ الدليل على موته عَلَيْهُ: ﴿إِنَّكَ مَيِتُ وَإِنَّهُم مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيْتُ وَالْمَهُم وَاللهُ وَالرُّمْر: ٣٠] فبعض الناس يُنازع أنه لم يمت، وكذلك يدل على موته عَلِيْهُ قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَائِين مَاتَ أَوْ قُرْبَلَ ٱنقَلَبْتُم عَلَى أَعْقَدِكُم ﴿ وَاللهُ عَمَران: ١٤٤].



<sup>=</sup> وابن ماجه: كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا، بَابٌ فِي فَضْلِ الْجُمُعَةِ، رقم (١٠٨٥)، قال الحاكم هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ، بَابُ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ، رقم (٢٩٥٥).

# \_\_\_\_\_\_

### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَفهُ:

"وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُواْ يُبْعَثُونَ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِنْهَا خَلَقَنْكُمْ آلَا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُعْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ : ٥٠٠]، وقَوْلُهُ تَسَعَالَكُمْ وَفِيهَا نُعْيِدُكُمْ وَمِنْهَا نُعْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ فَاللَّهُ مُ مَا يَعْدُكُمُ فِيهَا وَمُعْرِجُكُمْ تَارَةً اللَّهُ عَبَالَا اللَّهُ مُ يَعْمِدُكُمْ فِيهَا وَمُعْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا اللَّهِ هَا لَهُ وَاللَّهُ أَنْهَا كُورُ مِنَ ٱلأَرْضِ نَبَاتًا الله مُ مُ يَعْمِدُكُمْ فِيهَا وَمُعْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَسَعَالَ لَهِمْ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَسَعَالَ لَيَجْزِى اللَّذِينَ السَّعُوا بِمَا عَمِلُوا وَبَا عَلَيْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّ

وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ [٢]، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَن لَن يُبْعَثُوا قُل بَكَ وَرَقِ لَنْبَعَثُنَ ثُمَّ لَتُنْبَوُنَ بِمَا عَمِلْتُمُ وَذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرٌ ﴿ ﴾ [التّغَابُن: ٧] [٣].

أَرْسَلَ الله جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ [٤]؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النّاء: ١٦٥]».

# الشَّخُع ﴿

[1] يعني: الأرض، فهذا دليل على البعث، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، كما في قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَيراً يَرَهُ ﴿ فَهَا لَالزَازَلة: ٧-٨].

[٢] ومن قال كقول الفلاسفة: «الأرواح هي التي تُبعث» فهو كافر.

- فالأرواح باقية، روح المؤمن إذا مات نُقِلت إلى الجنة ولها صلة بالجسد، وروح الكافر تُنقل إلى النار ولها صلة بالجسد، والجسد يَبلى، والأرواح باقية في نعيم أو في عذاب، لابد من الإيمان ببعث الأجساد. ومن لم يؤمن به فهو كافر.

[٣] ومثله قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَيَ وَرَبِّ لَتَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَيَ وَرَبِّ لَتَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَي وَرَبِّ لَتَأْتِينَا السَّاعَةُ الْمَوْلَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[3] أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، وهذه وظيفة الرسل، يُبشّرون من أطاعهم، ومن وحد الله بالتوحيد، ويؤمن بالجنة، ويُنِذرون من عصاهم من النار، والمؤلف يربط كل مسألة بالدليل، فذكر الدليل على ذلك. قال الله تعالى: ﴿كَانَ النّاسُ أُمّةً وَيَحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النّائِيتِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِئنَبَ بِالْحَقِ لِيَحَكُمَ بَيْنَ النّاسِ ﴾ [البَقَرَة: ٢١٣].



# \_\_\_\_\_\_

#### قَالَ المُؤلِّفُ تَظَنَهُ:

«وَأُولُهُمْ نُوحٌ ﴿ اللَّهِ الْ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وَكُلُّ أُمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ [٢]؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ يَعِبَادَةِ الطَّاغُوتِ [٢]؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَسَعَسالَسى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ الطَّاغُوتِ النَّحل: ٣٦] وَافْتَرَضَ الله عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ [٣] وَالْإِيمَانَ بِاللهِ ».

## الثَّنْخُ هـ

[١] نوح أوّل رسول بعثه الله الله الأرض بعد وقوع الشرك، أرسله الله إلى بنيه وغيره، لكن سبقه نبيٌّ، وهو آدم الله كان نبياً بين ذريته، لكن الشرك لم يقع في زمانهم، بل وقعت المعصية فقط، فقابيل قتل أخاه هابيل.

«إن آباءكم كانوا يستسقون بهم» فعبدوهم، فأرسل الله نوحاً بعد حدوث الشرك(١).

وكذلك كان آدم نبياً إلى بنيه، ما معهم غيره، وأما نوح فهو نبيّ إلى بنيه وإلى غير بنيه، وهو أول رسول بعثه الله بعد وقوع الشرك.

[7] كُلُّ أُمةٍ بعث الله إليهم رسولاً من نوح؛ إلى محمد رَ الله عن عبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة الطاغوت والشرك، وعن عبادة غير الله، والطاغوت كل ما عُبِد من غير الله ـ فهو الطاغوت، إلا من لم يرض بالعبادة، كالأنبياء وعيسى، فلا يُسمى «طاغوت».

[٣] والكفرُ بالطاغوت هو: البراءة من كل معبود سوى الله وتركها، ومُعاداتها وبُغضها وبغض أهلها، وأن تعتقد بُطلان عبادة غير الله، وتتركها وتُنكِرها، وتكفِر أهلها، وتَبغضهم وتُعاديهم، هذا فرض على كل مسلم. كما في قوله تعالى: ﴿فَمَن يَكَفُرُ بِالطَّعْوَتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ السَّمِّسَكَ بِاللَّهِ فَقَدِ السَّمِّسَكَ بِاللَّهُ وَقَ الوَثْقَى [البَقَرَة: ٢٥٦] وكلمة التوحيد تشمل هذين الجانبين: ففيها كفرٌ بالطاغوت، وهو «لا إله»، وفيها الإيمان بالله ، وهو «إلا الله».



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن جرير (٢/ ٢٧٥، ٢٣/ ٦٣٩) والدر المنثور (٨/ ٢٩٣–٢٩٥).

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَاللهُ:

«قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ ـ رحمه الله تَعَالَى ـ: «مَعْنَى الطَّاغُوتِ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ [١] مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتْبُوعٍ أَوْ مُطَاعٍ»(١). وَالطَّوَاغِيتُ كَثِيرُونَ. وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ:

إِبْلِيسُ لَعَنَّهُ اللهُ [٢].

وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ [٣].

وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ.

وَمَنْ ادَّعَى شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ.

وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ.

### الثَّنْغُ السَّنْغُ السَّنْغُ

[1] وحد أيِّ مخلوقِ أن يكون عبداً لله، فإذا تجاوز حدَّه ورضي بأن يُعبد صار طاغوتاً، وكذلك المتبوع إذا رضي أن يُتبع في الباطل تجاوز حده فصار طاغوتاً، وكذلك إذا رضي أن يُطاع المخلوق في معاصي الله صار طاغوتاً.

<sup>(</sup>١) انظر: إعلام الموقعين (١/ ٤٠).



- حد أي مخلوق أن يكون: مؤمناً لله، مطيعاً لله، وعابداً لله، ومتبعاً طريقة النبي ﷺ.

[٢] الرأس الأول: إبليس ـ لعنة الله عليه ـ، وهو قوّادٌ لكل شر وفتنة.

[٣] الرأس الثاني: من عُبِدَ وهو راضٍ، أي يعبده الناس برضى منه.

[٤] أي: الدليل على أنه يجب على الإنسان أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله.

[0] قيل: هذا قبل الجهاد، وقيل: نزلت هذه الآية في أهل الكتاب، لأنهم مخيرون بين الإسلام والجزية.

[7] الرشد هو: دين النبي ﷺ، والغي هو: الكفر، أي وضح الإيمان من الكفر.

[٧] العروة الوثقى هي: كلمة التوحيد؛ أي، قد تبين الرشد من الضلال، والإيمان من الكفر، فلا أحد يُكره في الدين، لأن الرشد قد تبين ووضح، فمن يكفر بالطاغوت، فيتبرأ من عبادة غير الله، ويتركها ويبغضها، ويُعاديها ويُعادي أهلها، ويؤمن بالله فهذا هو المؤمن "فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى"، وهذا هو معنى "لا إله إلا الله الله.".



# \_\_\_\_\_\_\_

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَاللهُ:

"وَهَذَا هُوَ مَعْنَى "لا اله إلا الله " وَفِي الْحَدِيثِ: "رَأْسُ الأَمْرِ[١] الإِسْلامِ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ (١٠). وَاللهُ أَعْلَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّم.

### النَّيْخُ هـ

[1] أي: رأس الإسلام: التوحيد الذي جاء به النبي رضي الشهادة لله بالوحدانية، والشهادة للنبي رضي بالرسالة، وعموده: الصلاة الركن الأعظم، وأعلى شيء فيه: الجهاد في سبيل الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.



<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: أبواب الإيمان، بَابُ مَا جَاءَ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ، رقم (٢٦١٦) وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وابن ماجه: كتاب الفتن، بَابُ كَفُّ اللَّسَانِ فِي الْفِتْنَةِ، رقم (٣٩٧٣).

| , |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   | - |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |



# شرح القواعد الأربع

| _ |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

#### المقدمة

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنا نحمد الله أن منّ علينا بالكلام على هذه «القواعد الأربع» للإمام المجدد: محمد بن عبدالوهاب ـ رحمة الله عليه ـ؛ فأهميتها بالغة، لما في ذلك من التمييز بين التوحيد والشرك.

سميت بالقواعد الأربع؛ لاشتمالها على قواعد أربع يتميز بها المؤمن من الكافر، والمشرك من الموحد، وأدلتها مأخوذة من الكتاب والسنة.

فنسأله جل وعلا أن يجعلنا من الموحدين المخلصين، وأسأله أن يثبتنا على الهدى، ويهدي ضال المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين.

ک کتبه عبد العزیز بن عبد الله الراجعي

|     |  |  | • |  |
|-----|--|--|---|--|
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
| .,, |  |  |   |  |

# \_\_\_\_\_\_

### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ محمد بن عبدالوهاب كلَّللهُ:

«أَسْأَلُ اللهَ الكريمَ رَبَّ العَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَتَوَلَّاكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ».

### الثَيْخُ ﴿

بدأ هذه الرسالة بالدعاء، وهذا من نصح الإمام ـ رحمة الله عليه ـ أنه يعلمك ويدعو لك.

وتوسل إلى الله بعظمته وبربوبيته للعرش الذي هو أعلى المخلوقات، وبإسمه الكريم.

أن يتولاك يا طالب العلم في الدنيا والآخرة، ويوفقك لما فيه صلاح دينك وآخرتك، ومن تولاه الله في الدنيا والآخرة سعد سعادة لا يشقى بعدها.



# \_\_\_\_\_\_\_\_

### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَفُ:

«وَأَنْ يَجْعَلَكَ مُبَارِكًا أَيْنَمَا كُنْتَ».

### الثَيْخُ ﴿

أي: في عملك يجعلك مباركاً أينما كنت، وفي كل شيء في نفع الناس، وفي الجاه والشفاعة، وغيرها.

والمبارك: هو الذي يتعدى نفعه للآخرين من إطعام جائعهم، وتحمل أثقالهم وعونهم.



# \_\_\_\_\_\_

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ رَخَلَتُهُ:

«وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرً، فَإِنَّ هَوُلَاءِ الثَّلَاثَ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ».

### الثِّنجُ هـ

علامات السعادة؛ إذا أصابه نعمة شكر، وإذا أصابته بلية صبر، وإذا أذنب يتوب، ويستغفر.

والإنسان يتقلب بين هذه الحالات الثلاث؛ وتفصيلُها كالتالي:

- الحالة الأولى: أن يكون في نعمة فعليه أن يشكرها.

والشكر يكون بثلاثة أمور: باللسان. وبالقلب. وبالجوارح. قال الشاعر:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا

- الحالة الثانية: أن يكون الإنسان مبتلى بمصيبة في نفسه بمرض أو فقر، أو في ولده، أو في أهله، فيكون صابراً ولا يتجزع، ولا يتسخط، وقوام ذلك بأن يحبس لسانه عن التشكي، ويكف جوارحه عما يغضب الله على ويحبس نفسه عن الجزع، فلا يلطم خداً، ولا يشق جيباً، كما قال النبي على الملائكة يؤمنون على ما تقولون»(۱).

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٤٧٨/٤): كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض والميت.

- الحالة الثالثة: أن يكون الإنسان مذنباً، فعليه الإقلاع عن الذنب، ثم الندم على ما مضى، ثم يعزم على عدم العودة والإستغفار، وأن يرد المظلمة إلى أهلها.

فالإنسان دائر بين نعمة فيشكرها، أو مصيبة فيصبر، أو ذنب فيستغفر، فإذا كان الإنسان يشكر الله على النعمة، ويصبر على المصيبة، ويتوب ويستغفر إذا أذنب، فهذه الثلاث عنوان السعادة.



#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَاللهُ:

«اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ».

### الثَيْخُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قوله: «اعلم» هذا أمر من باب الإنتباه، ومعناه: اجزم وتيقن - وهو حكم الذهن الجازم - أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله مخلصاً له العبادة.

والعلم هو: اليقين من غير شك ومن غير تردد.

وأما من يعلم ولا يعمل فهذا غاوي، ومن يعمل بدون علم فهذا ضال، والراشد من يعمل بعلم وبصيرة.



# \_\_\_\_\_

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَفهُ:

«أَنَّ الْحَنِيفِيَّة مِلةَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ مُخْلِطًا لَهُ الدِّينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ أَلِجَنَ وَٱلْإِنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]».

### الثَّنْغُ ﴿

الدين يطلق على: العبادة، ويطلق على: الجزاء والحساب.

والحنيفية وهي التي أمر الله تعالى نبيه بَيْ أن يتبعها بقوله تسعسالي : ﴿ مُنَ اللَّهُ مَا كَانَ مِنَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مَا كَانَ مِنَ اللَّهُ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ اللَّهُ مِكِينَ اللَّهُ اللّ

ومعناها: لا إله إلا الله، والحنيفية هي التوحيد، وهي أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فإن معناها: لا معبود بحق إلا الله.

وكلمة التوحيد هي: عبادة الله وحده مع ترك الشرك، وهذا لا يكون إلا بالنفي والإثبات (لا إله) نفي، (إلا الله) إثبات.

فالإثبات: هو عبادة الله تعالى، والنفي: هو البراءة من كل معبود سوى الله؛ وهذا هو الإخلاص.

والإخلاص لا يكون إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله على كما قال تعالى: ﴿فَمَن يَكْفُرُ بِٱلطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ الْبَقَرَة: ٢٥٦].

والحنيفية سميت حنيفية من الحَنَف، وهو الميل؛ لكونها مائلة عن الشرك، وتسمى: الإسلام، وتسمى: الملة العوجاء، لأنها مائلة

عن الشرك؛ وهي مستقيمة في نفسها.

ومعناها: أن تتقرب إلى الله بالعبادات، وتوجه جميع إراداتك لله مع الإخلاص.

بمعنى أن تخص الله بهذه العبادة وتنفيها عن غيره.

فتعبد الله بالدعاء، ولا تدعو غيره، وتعبد الله بالذبح، ولا تذبح لغيره، وتعبد الله بالسجود، ولا تسجد لغيره، فلابد من عبادة الله وحده مع الإخلاص.

وأمر الله جميع العباد بعبادته، وخلقهم لها الجن والإنس: كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَتُ اَلِجِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ إِلَيْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وهذا الذي أرسلت به الرسل، وبعثت به، وأنزلت به الكتب كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوْجِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَّا فَأَعْبُدُونِ ﴿ وَمَا الْانبَاء: ٢٥].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّلِعُوتُ فَمِنْهُم مَّنَ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الْمُكَذِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ ال

وقال تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]. وقال تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مَشَيْعًا ﴾ [النساء: ٣٦].

والتوحيد هو: إفراد الله تعالى بالعبادة، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فلو صلى بغير طهارة، فلا تسمى صلاة.



#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَالله:

"فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ، فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ، كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّى صَلَاةً إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ، فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ». الطَّهَارَةِ».

### النَّخُ هـ

والتوحيد: هو إخلاص العبادة لله تعالى، وهو إفراد الله بالعبادة، بأن لا يقع في السرك، فإن وقع في الشرك زال التوحيد، وإذا زال التوحيد فسدت العبادة وبطلت، فالعبادة الصحيحة ما تكون إلا مع التوحيد.

العبادة لا تسمى عبادة إلا مع الإخلاص أي إلا مع الكفر بالطاغوت، وهو البراءة من عبادة كل معبود سوى الله، والبراءة منها ونفيها وبغضها وإنكارها ومعاداة أهلها.

فلو صلى إنسان فلا يسمى عابد لله إلا إذا أخلص لله العبادة، فقد يصلي لله ويصلي لغيره، ولهذا قال المشركون للنبي عَلَيْ أعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، فأنزل الله تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ۚ لَى الْمَا الله عَالِمُ مَا أَعَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۚ وَلا أَنتُم عَنبِدُونَ مَا أَعْبُدُ أَى لَكُم دِينَ لَيْ الله والكافِرون: ١-١].

كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا لم يتطهر لم يعد مصلياً، وكالحدث إذا خالط الطهارة لا يسمى طهارة، فلذلك فإن الشرك إذا دخل العبادة أفسدها، فإذا عرفت أن العبادة إذا دخلها الشرك بطلت وصار صاحبها من أهل النار كان لابد أن تميز التوحيد من الشرك والعبادة الصحيحة من العبادة الفاسدة.

إذا عبد الإنسان ربه ثم أشرك بطلت العبادة وفسدت، وصار من أهل الشرك والأوثان، نسأل الله السلامة والعافية، كما قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَنجِدَ اللهِ شَهِدِينَ عَلَى آنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ﴾ أعمالهم تشهد عليهم ﴿أُولَتِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُم وَفِي النَّارِ هُمَّ خَلِدُونَ ﴿ إِلَى التَربة: ١٧].



#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَاللهُ:

"فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا، وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، وَصَارَ صَاحِبَهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، عَرَفْتَ أَنَّ أَهَمَّ مَا عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُخَلِّصَكَ مِنْ هَذِهِ الشَّبَكَةِ»

### الثَيْخُ هـ

إذا عرفت أن العبادة إذا دخلها الشرك بطلت وصار صاحبها من أهل النار، صار وثنياً، من أهل النار المخلدين فيها، فإذا تحققت من هذا، صار أهم ما عليك أن تتبين معرفة التوحيد والشرك فلا يلتبس الحق بالباطل، والتوحيد بالشرك والعبادة من غيرها، والعبادة الصحيحة من العبادة الفاسدة، لعل الله أن يخلصك ويسلمك من الشرك.

وإذا كان الشرك لا يغفره الله وصاحبه مخلد في النار، والجنة عليه حرام، فإن ذلك يوجب على المسلم العناية بهذا الأمر وشدة الحذر منه، ويمكن أن يتخلص من هذه الشبكة بمعرفة هذه الأربع قواعد التي تميز بين المشرك والموحد والتي ذكرها الله في كتابه.



# \_\_\_\_\_\_\_

#### عَالَ المُؤلِّفُ كَاللهُ:

"وَهِي الشِّرْكُ بِاللَّهِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ النَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَاءُ النَّسَاء: ١١٦،٤٨]».

## الثِّنْخُ ﴿

الشرك يحبط العبادة قال تعالى: ﴿ لَهِ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿ الزُّمَر: ٦٥].

فإذا كان الشرك وهو أعظم الذنوب، وأقبح القبائح، وأظلم الظلم، من لقي الله به، فإن الله لا يغفر له، وصاحبه مخلد في النار، وهذا أمر عظيم، فإذا عرف ذلك وجب عليك العناية بذلك، وأن تعرف الشرك وطرقه وذرائعه الموصلة إليه، وأن تدعو الله أن يجنبك الشرك كما قال الله تعالى عن إبراهيم عليه: ﴿وَاجْنُبْنِي وَيَنِيَ أَن يَجنبك الشرك كما قال الله تعالى عن إبراهيم عليه: ﴿وَاجْنُبْنِي وَيَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَام فِي جانب، واجعل بيني وبينها مسافة بعيدة، والخليل هو الذي كسر الأصنام، وقاطع الناس كلهم، بقي وحده أمام هؤلاء الكفار، وقال الله عنه: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمِّةُ النَّحل: ١٢٠]، ومع ذلك يخاف الشرك، ويسأل ربه أن يجنبه الشرك.

قال إبراهيم التيمي كَلَّةُ: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم (١) فإذا كان إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - يخاف الشرك فمن يأمن بعده.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير (١٧/١٧) وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (٤٦/٥).

قول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمِن يَشَامَةً ﴾ [النَسَاء: ٤٨].

• الشرك ذنب عظيم لا يغفره الله، ومن لقي الله به فإنه لا يغفر له، وأما من لقيه دون الشرك فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له، بمنه، وبفضله، وكرمه، وإن شاء عذبه بمعصيته، ولهذا أهل المعاصي دون الشرك وإن طال بقاؤهم في النار يخرجون، ولا يخلد في النار، إلا الكفرة، فمن مات على الشرك فهو خالد في النار.



# \_\_\_\_\_\_\_\_\_

### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَلْهُ:

«وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ».

## النَّذِي ﴿

هذه القواعد مأخوذة من الكتاب العزيز، وبها يتميز المسلم من المشرك.





# \_\_\_\_\_

### القَاعِدَةُ الأُولَى

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ عَلَيْهُ:

«أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الْكُفَّارَ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مُقِرُونَ بَأَنَّ اللهُ تَعَالَى هُوَ الخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُدَبِّرُ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي اللهِ سَكَالَى هُوَ الخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُدَبِّرُ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَام.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآهِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُعْرَجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُعْرَجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ اللَّهُمُ وَمَن يُدَيِّرُ اللَّهُمُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَقُونَ ﴾ [يُونس: ٣١]».

## الثَّبْغُ هـ

أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله واستحل دماءهم، وأموالهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، ومع ذلك استحل دماءهم، وكفَّرهم، وهذا التوحيد يسمى توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعال الرب وهي: الخَلق، والرزق، والإماتة، والإحياء، وغيرها من أفعاله سبحانه.

#### والدليل على إقرار الكفار بتوحيد الربوبية:

١ - قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدُر وَمَن يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُغْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ



ٱلْأَمْنُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلًا لَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ الرُّونِس: ٣١].

٢- قـولـه تـعـالـى: ﴿ قُلُ لِّمِنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَاۤ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٥-٨٥].

٣- قـولـه تـعـالـى: ﴿ قُلْ مَن زَبُّ اَلسَّمَا وَتِ اَلسَّبِع وَرَبُ اَلْعَكَرْشِ السَّبِعِ وَرَبُ اَلْعَكَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [المؤمنون: ٨٦-٨٨].

٤- قوله تعالى: ﴿ وَأَلَ مَنْ بِيكِهِ مَلَكُونَ كُلِ شَيْءٍ وَهُوَ يُحِيرُ وَلَا يُحِارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تَسْحَرُونَ ﴾ يُحُمَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلْ فَأَنَّى تَسْحَرُونَ ﴿ فَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلْ فَأَنّى تَسْحَرُونَ ﴿ فَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلْ فَأَنَّى تَسْحَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٨-٨٩].

٥ - قـــولـــه تـــعـــالــــى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُوْفَكُونَ ( الزّخرُف: ٨٧].

فكفار قريش في زمن النبي على مقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والسبب أنهم أنكروا توحيد الألوهية، وإخلاص العبادة لله وحده: الدعاء، والذبح، والنذر وغيرها. أشركوا مع الله غيره، فيذبحون لله ويذبحون لغيره، وينذرون لله وينذرون لعيره، ويدعون الله، ويدعون غيره وهذا هو الشرك؛ ومع إقرارهم بتوحيد الربوبية كفرهم رسول الله على وقاتلهم، واستحل دماءهم وأموالهم.

#### ﴿ القاعدة:

أن دخول الإسلام يشترط فيه الإقرار بتوحيد الربوبية مع الإقرار بتوحيد الألوهية وهو توحيد العبادة.

وتوحيد الألوهية: هو توحيد الله بأفعال العبد من دعاء، ونذر، وصلاة، وذبح، وركوع، وغيرها من أنواع العبادة.

#### ﴿ الخلاصة:

- ۱- أن توحيد الربوبية: توحيد بأفعاله سبحانه، وأما توحيد الألوهية: فهو توحيد الله بأفعال العباد.
- ٢- أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي للدخول في الإسلام.
- ٣- أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده يحل الدم والمال والقتال كما فعل النبي رَبِيَا مع كفار قريش.



# 

### القَاعِدَةُ الثَّانِيَّةِ

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَفُ:

«أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَا دَعَوْنَاهُمْ وَتَوَجَّهْنَا إِلَيْهِم إِلَّا لِطَلَبِ الْقُرْبَةِ وَالشَّفَاعَةِ، فَدَلِيلُ الْقُرْبَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّذِينَ الْغَذُوا مِن دُونِهِ وَالشَّفَاعَةِ، فَدَلِيلُ الْقُرْبَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ الْغَذُوا مِن دُونِهِ الْفَرْبَةِ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى إِنَّ اللّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ أَوْلِيكَ أَهُ اللّهُ مَعْمُ اللّهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَنْذِبٌ كَفَادٌ ﴾ [الزُمَر: ٣]».

## الثَنْخُ هـ

كفار قريش في عهد النبي على يعلى يعلى يعلى المخلوقات والمعبودات، منها: الشمس والقمر، ومنها: الملائكة، والأشجار والأحجار، وغيرها. يدعونهم وينذرون لهم ويتوجهون إليهم ويقصدون طلب القربة من الله والشفاعة. ويقولون: ما دعونا الأصنام والأشجار إلا لطلب القربة والشفاعة، لأجل أنهم يقربوننا إلى الله تعالى ويشفعون لنا عنده.

ودليل ذلك: قول الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ التَّخَدُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوَٰلِيكَ التَّخَدُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيكَ ۚ أَي من دون الله ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴾ [الزُّمَر: ٣] أي قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي.

### ثم حكم الله عليهم في الآية بحكمين:

١- أنهم كذبة في قولهم؛ إنها تقربهم إلى الله، بل إنها تُبعِدُهم
 عن الله.

7- أنهم كفار بهذا العمل؛ حينما يدعون الأولياء، ويذبحون للأصنام، أو الأشجار، أو الشمس، وينذرون لها. فهذا هو الشرك الأكبر، ولهذا رد الله عليهم بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَندِبُ كَانَدِبُ صَالَاً لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَندِبُ صَالَاً لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَندِبُ الله، أو تقرَّب، أو نذر لغير الله، أو ركع لغير الله، فإنه كافر بنص القرآن حتى لو اعتقد أنها لا تنفع ولا تضر.



# \_\_\_\_\_\_\_

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ تَظَيْبُهُ:

«وَدَلِيلَ الشَّفَاعَةِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلاَءِ شُفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ ﴿ اَبُونس: ١٨]».

### الثَّنْخُ ﴿

ودليل دعواهم أنها تشفع قوله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْمَلُمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي فرد الله عليهم بقوله: ﴿ قُلْ أَتُنبَعُونَ ٱللّهَ بِمَا لَا يَعْمَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي الرَّرْضِ ﴾ [يُونس: ١٨] هل أنتم تخبرون الله بشيء لا يعلمه في الأرض، وهو سبحانه لا يعلم أن له شريكاً في السماوات ولا في الأرض، وهو سبحانه لا يعلم أن له شريكاً في العبادة.

فهم يثبتون الشفاعة والقربة، ولكن هذا العمل كفرَّهم الله به، وكذبهم.



### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَهُ:

"وَالشَّفَاعَةُ، شَفَاعَتَان: شَفَاعَةٌ مَنْفِيَّةٌ، وَشَفَاعَةٌ مُثْبَتَةٌ:

فَالشَّفَاعَةُ الْمَنْفِيَّة: مَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ، فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهُ مَن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوَمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَيفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [البَقرَة: ٢٥٤].

وَالشَّفَاعَةُ الْمُثْبَتَةُ: هَيَ الَّتِي تُطْلَبُ مِنَ اللَّهِ، وَالشَّافْع مُكَرَّمٌ بِالشَّفَاعَةِ، وَالْمَشْفُوعُ لَهُ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الْإِذْن، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ ۚ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ [البَنَرَة: ٢٥٥]».

## الشَّخِ ﴿

والشفاعة نوعان: شفاعة منفية. وشفاعة مثبتة.

مثال الشفاعة المنفية الباطلة: طلب الشفاعة من الأصنام، والأحجار، ومثل قول: يا علي يا حسين يا بدوي اشفع لي.

#### دليل الشفاعة المنفية:

١ - قوله تعالى: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْ حَلَةٌ وَالْ عَالَى الطَّالِمُونَ ﴿ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّا الللَّهُ اللَّاللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّلَّا لَلْم

٣- قوله تعالى: ﴿ فَمَا نَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّيْفِعِينَ ﴿ المُّتَّرِّ ٤٨].

٤ - قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا بَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّقَرَة: ٤٨].

- فمن مات على الكفر لا شفاعة له؛ إنما الشفاعة لأهل التوحيد.

النوع الثاني: الشفاعة المثبتة: هي التي تطلب من الله. وهذه شفاعة حق.

مثال الشفاعة المثبتة: قول يا رب شفّع فيّ نبيّك. وهو موحد. حقيقتها: أن الشافع مكرم بالشفاعة، فالله يكرم الشافع بالإذن له، وإلا فالفضل يعود لله سبحانه.

#### ﴿ شرطا الشفاعة المثبتة:

١- إذن الله للشافع أن يشفع: فالله لا يأذن لأحد أن يشفع في أهل الكفر والشرك.

ميت لا يشفع إلا يوم القيامة، ولا يشفع أيضاً إلا بعد إن يأذن الله بعد أن يسجد تحت العرش، ففي الحديث: «... فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَلَى ثَمْ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحدٍ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحدٍ قَبْلِي ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ... "(١).

دليل الشرطين: قوله تعالى: ﴿ الله مِنْ مَلَكِ فِي السَّمَوَتِ لَا تُغْنِي شَفَعُنُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ الله لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى الله النجم: [٢٦] فهذه الآية فيها الشرطان: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له.



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب (ذرية من حملنا مع نوح..) برقم (٤٧١٢) وفي كتاب التوحيد، باب كلام الرب الله يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم برقم (٧٥١٠)، وفي كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى (إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم برقم (٣٣٤٠)، ومسلم في كتاب الإيمان برقم (١٩٣٠).

# \_\_\_\_\_\_

### القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ

### 🕏 قَالَ المُؤَلِّفُ كَلَفُ:

«أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ ظَهَرَ فِي أُنَاسٍ مُتَفَرِّقِينَ فِي عِبَادَاتِهِمْ، مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْأَنْمِيَاءَ وَالطَّالِحِينَ، وَوَاتَلَهُمْ رَسُولُ الْأَشْجَارَ وَالْأَحْجَارَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالِلُوهُمْ حَتَى لَا اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَلَهُ يَعْلَى: ﴿ وَقَالِلُوهُمْ حَتَى لَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالِلُوهُمْ حَتَى لَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ال

### الثَيْخُ ﴿

أن النبي على الله عنه الله في أناس متفرقين في عباداتهم منهم: من يعبد الأصنام، أو الأشجار، أو الأحجار، أو الشمس، أو القمر، ومنهم: من يعبد الأنبياء والأولياء، والصالحين، فكفرهم رسول الله على من يعبد الأنبياء وأموالهم، وقاتلهم كما قال تعالى: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَمَّى لاَ تَكُونَ فِتَنَهُ وَيَكُونَ اللهِينُ كُلُهُ لِللهِ الأنفال: ٢٩].

والفتنة هي الشرك أي قاتلوهم حتى يزول الشرك، ولم يفرق بينهم، فمن يعبد الأحجار، أو الأشجار، أو الشمس، أو القمر، أو الصالحين، أو الملائكة كلهم مشركون وكلهم يقاتلون، وكلهم على باطل فكل من عبد غير الله فهو مشرك كافر، واستدل المؤلف على هذه الأنواع.

## 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَفُ:

«وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ عَايَنتِهِ ٱلْيَلُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَ اللَّهَ مَنُ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

# الثَّيْخُ هِ

- ودليل عبادتهم الشمس والقمر قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ اللَّهُ مُن وَاللَّهُ اللَّهُ مَن وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَن وَاللَّهُ اللَّهُ مَن وَاللَّهُ اللَّهُ مَن وَاللَّهُ اللَّهُ مَن وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

فنهى عن عبادتهم لغير الخالق: ﴿لَا شَبُّدُوا﴾. وأمر بعبادته وحده: ﴿ وَأُسْجُدُواْ بِلِّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَ ﴾.



## 😂 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَفُ:

«وَدَلِيلُ الْمَلَائِكَةِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا الْلَكَتِيكَةَ وَالنَّبِيَةَ

# الثَّنْغُ ﴿

ودليل النهي عن عبادة الملائكة قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَنَ تَنْخِذُوا الْلَكَيْكَةُ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ﴾ [آل عِمرَان: ٨٠].

وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِكَةِ أَهَّوُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ كَانُوا يَعْبُدُونَ وَلِيَّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَتَ وَلِيَّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَتَ وَلِيَّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجَانَ أَتَ وَلِيَّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجَانَ أَتَ وَلِيَّنَا مِن دُونِهِمْ بَلِم مُّؤْمِنُونَ اللَّهِ [سَبَا: ٤٠-٤١].



## 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ عَلَيْهُ:

"وَدَلِيلُ الْأَنْبِيَاءِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْخَيْدُونِ وَأُمِنَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِى آنَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْخَيْدُونِ وَأُمِنَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِى آنَ أَقُلُمُ أَقُولُ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتَهُ, تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا آعَلَمُ الْفُيُوبِ ﴿ [المَائدة: ١١٦]».

# الثَيْخُ ﴿

والدليل على أن هناك من يعبد الأنبياء قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ مَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱلْحِيدُونِ وَأُمِّى إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [المَائدة: ١١٦].



## 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَالَمُهُ:

"وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَٰتِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى اللَّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ ٱقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿ وَالإسرَاء: ٥٧]».

# الثَيْخُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

والدليل على أن هناك من يعبد الصالحين قوله تعالى: ﴿ أُولَكِكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

يدعون من دون الله بطلب الوسيلة، وهي التقرب إلى الله بالطاعة، أي هؤلاء الصالحين الذين يدعونهم هم يطلبون القربة إلى الله بطاعته؛ فكيف يعبدونهم وهم يعبدون الله، ويطلبون القربة.

قيل: إن هذه الآية نزلت في قوم يعبدون الجن، فأسلم الجن، وبقي الذين يعبدونهم على شركهم، ولم يعلموا بإسلامهم، فأخبرهم الله قال: الذين تدعونهم موحدون، وأنتم بقيتم على شرككم، أولئك الذين تدعون أسلموا أيها الإنس المشركون (١).

والوسيلة أي القربة يطلبون إلى الله القربة بطاعته.

## 母母母

 <sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري باب قَوْلِهِ: ﴿ أُولَتِكَ ٱلدِّينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾
 الْآية [الإسرَاء: ٥٧] حديث برقم (٤٣٤٦) وتفسير سورة الإسراء، تفسير ابن كثير (٥/).

## 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَالله:

"وَدَلِيلُ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَأَلْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنْوَهُ ٱللَّالِكَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴾ [النَّجم: ١٩-٢٠]».

# الثَيْخُ ﴿

1- اللات: صنم لأهل الطائف (ثقيف) ومن حولهم وهي صخرة، وقيل هو اسم رجل يلتّ السويق<sup>(۱)</sup> للحاج بالتشديد الرجل الذي يلت السويق، واللات بالتخفيف الصخرة، فلما مات هذا اللات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله، فصار صنماً كبيراً.

٢- العزى: شجرة في نخلة بالوادي، لقريش ومن حولهم.

٣- مناة: بنية بقديد، لأهل المدينة ومن حولهم بالساحل.

هذه الأصنام الكبيرة ذكرها الله في قرآنه العظيم، والأصنام كثيرة حتى صار لكل أهل بيت صنم كثيرة حتى صار لكل أهل بيت صنم يعبدونه، بل كان الإنسان في الجاهلية ما يصبر عن الأصنام ـ والعياذ بالله ـ من المشركين، إذا خرج في البرية، وذهب لابد يأخذ معه صنماً يعبده، ماذا يعمل، يأخذ الأحجار، يأخذ أحجاراً ثلاثة للقدر

<sup>(</sup>١) السويق: الحب المحموص يبله باللبن، بالماء أو بالسمن.

الذي ينصبه للطبخ، يأتي بقدر، ويأتي بثلاثة أحجار، يضع القدر عليه، ثم بعد ذلك ينظر في ثلاثة أحجار، ما الأحسن منها فيأخذه له ربا يعبده، وإذا رأى حجراً ثانياً رماه وأخذ الجديد وعبده، حتى كان بعضهم إذا لم يجد شيئاً يجمع تراباً، ثم يأتي بالشاة يحلبها عليه، ثم يعبده، وبعضهم يأخذ قطعة من التمر ثم يعبدها، ويعبدها ثم يأكلها، هكذا وصلت بهم الحال، نسأل الله السلامة والعافية.



## 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ عَلَيْهُ:

"وَحَدِيثُ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

# الثَّخُ هِ

النبي على فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، ولما فتح مكة انصرف لقتال هوازن في حنين في الحال، وأخذ معه من أهل مكة الذين أسلموا ما يقارب ألفين جدداً، أسلموا حديثاً، ما تمكن الإسلام في قلوبهم.

يقول أبو واقد الليثي رهي قال: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ إِلَى حُنَيْنٍ في غزوة حنين ـ غزوة حنين بعد فتح مكة ـ ونحن حدثاء عهد بشرك اعتذار من هذا الصحابي يقول: نحن الآن حدثاء عهد، قريبين عهدنا بالشرك، أسلمنا من قريب، ولم يتمكن الإيمان في قلوبنا، ولم يتمكن التوحيد.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم برقم (۲۱۸۰) وقال : حديث حسن صحيح، ورواه النسائي في الكبرى في باب قوله تعالى: ﴿ فَأَتَوَا عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُنُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمُ قَالُوا يَنْمُوسَى أَجْعَل لَنَا إِلَىٰهَا﴾ [الأعـــرَاف: ۱۳۸] بــرقــم يعكُنُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمُ قَالُوا يَنْمُوسَى أَجْعَل لَنَا إِلَىٰهَا﴾ [الأعــراف: ۱۳۸۸] بـرقـم (۲۱۸۹۷).

يقول: "فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ" شجرة كبيرة عظيمة للمشركين، يطوفون حولها، ويعلقون بها أسلحتهم، يرجون بركتها، وهم وثنيون "ينوطون" يعني: يتبركون بها. فقال الذين أسلموا من جديد ـ أبو واقد وجماعته ـ: يا رسول الله، لو جعلت لنا سدرة نتبرك بها، كما يتبرك هؤلاء.

### الحديث يشتمل على فوائد منها:

الأولى: إنكار النبي ﷺ على الصحابة طلبهم للشرك.

الثانية: أن من طلب الشرك ولم يقع فيه لا يكون واقعاً في الشرك.

الثالثة: أن من أراد فعل الشرك وطلبه ثم زجر ونهي عنه وانتهى لا يقع في الشرك.

الرابعة: تعجب النبي ﷺ من طلبهم «الله أكبر، إنها السنن!!!».

الخامسة: أن الصحابة في طلبهم الشرك سيسلكون مسلك بني إسرائيل مع موسى عندما قالوا: ﴿ آجْعَل لَّنَا إِلَهُا كُمَا لَمُمْ ءَالِهَا ﴾ [الأعرَاف: ١٣٨].

السادسة: أن مقالة الصحابة - أبي واقد الليثي وقومه - تختلف عن مقالة بني إسرائيل، ومع ذلك جعلها النبي على مثلها، لأن العبرة بالحقائق والمقاصد، وليست العبرة بالألفاظ.

السابعة: الشرك بالتبرك هو: اعتقاد التبرك بالشجرة، واعتقاد البركة، وأنها كلها بركة.

الثامنة: أنه لا فرق بين المعبودات، وأن من عبد غير الله تعالى فهو مشرك أياً كان معبوده شجراً، حجراً، أو ملكاً، أو نبياً

وغيرهم، ولذلك فإن المشركين لم يفرق بينهم الرسول يخيج واستحل دماءهم وأموالهم.

التاسعة: الرد على عباد القبور: الذين يدعون الأموات من دون الله، وينذرون لهم ويقولون نحن لا نشرك بالله نحن نشهد أن لا إله إلا الله، ونصلي، ونحج، ونزكي، فإنه يرد عليهم: بأنه ليس كل المشركين يعبدون الأوثان بل بعضهم يعبد الملائكة، وبعضهم يعبد الصالحين، وبعضهم يعبد الشمس والقمر، ولم يفرق بينهم رسول الله الستحل دماءهم.

العاشرة: أن الدعاء عبادة، والذبح عبادة، فإذا ذبحت لهؤلاء الأموات فقد انتقضت شهادة أن لا إله إلا لله، ويبطل الصوم، والصلاة، والحج، وجميع الأعمال.

ومثال ذلك: من توضأ فأحسن الوضوء، وتطهر ثم أحسن الطهارة، ثم نقض الوضوء وأحدث، بطلت الصلاة والعبادة، وهم يدعون الأموات يا حسين أغثني، ويا هبل يا عبدالقادر أغثني، وخذ بيدي فبطلت العبادة، والشهادتين، وفسدت الصلاة، والصوم، والحج، وجمع الأعمال، وانتقل من كونه مسلماً إلى كونه مشركاً.



## القَاعِدَةُ الرَّابِعةُ

## 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَفُ:

تمت وصلَّى اللَّهُ على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم».

# الثَّنِجُ هِ

هذه القاعدة فيها بيان الفرق بين المشركين الأولين وبين المشركين الشيخ محمد بن المشركين المتأخرين: في زمن الشيخ محمد بن عبدالوهاب تخلّفه ـ من وجوه:

الوجه الثاني: أن الشرك يتضاعف كما أن الموحدين يتفاوتون في التوحيد والإيمان، بعضهم أقوى إيماناً وتوحيداً، فكذلك المشركون، بعضهم أشد وأغلظ شركاً.

فالمشرك الذي يدعو غير الله مشرك، لكن إذا كان يدعو غير الله، ويؤذي المؤمنين، ويفتنهم عن دينهم، ويحملهم على الكفر، يكون أشد، فالمشرك الذي يقتصر شركه على نفسه، هذا مشرك، لكن شركه خفيف، لكن المشرك الذي يشرك بالله، ويؤذي المؤمنين، ويفتنهم ويجبرهم على الشرك، يكون أغلظ وعذابه مضاعف.

قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَكْفَر بَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله الله وبين الذي يحمل بنفسه فقط، ولا يؤذي غيره أو يصد عن سبيل الله، وبين الذي يحمل الناس على الكفر ويؤذيهم، هذا كفره غليظ ذنبه أشد ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الوجه الثالث: المشركون الأوائل: يشركون في وقت، ويوحدون في وقت إذا كان في الرخاء أشركوا، وإذا جاءت الشدة وتلاطمت الأمواج ذكروا الله فأخلصوا له العبادة كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوا أَللَّهَ مُؤلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمّا بَعَنهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ إِذَا هُمّ يُشْرِكُونَ فِي الْفَلْكِ دَعَوا أَللَّه مُؤلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمّا بَعَنهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ إِذَا هُمّ يُشْرِكُونَ فِي الْفَلْكِ دَعَوا أَلله عُولِمِينَ هو العبادة.

وكما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِلَّا وَكَمَا نَغَنكُمْ إِلَى الْبَرِ أَعْرَضْتُمُ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الوجه الرابع: أن الأولين يعبدون إما نبياً، أو صالحاً، أو شجراً، أو حجراً يسبح الله.

وأما المتأخرون فزادوا عليهم فصاروا يعبدون كفاراً أو فساقاً. فالذي يعبد الفاسق أو الكافر أشد وأغلظ ممن يعبد الأنبياء والصالحين.

#### ﴿ الخلاصة:

لابد من التوحيد في كل حال، ولا بد من التوبة من الشرك، والندم، والإقلاع، أما إذا كان يوحد في وقت ويشرك في وقت فإنه لا يكون موحداً.

#### ﴿ فَأَنَّدُهُ:

من ضبط هذه القواعد الأربع تبين له الشرك من التوحيد.



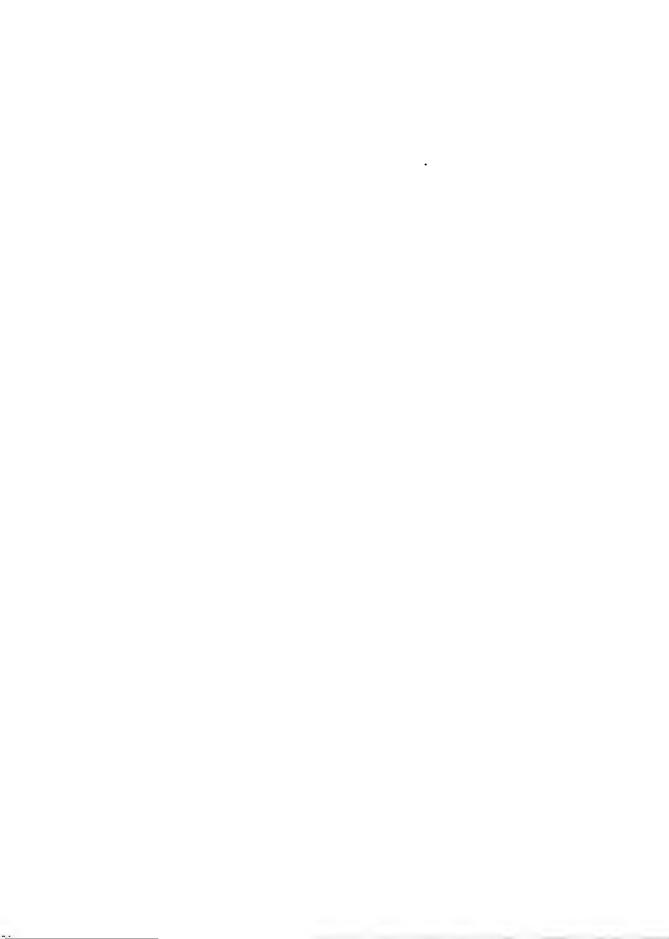



### الخلاصة للقواعد الأربع

### القاعدة الأولى:

بيان أن المشركين يوحدون الله بأفعاله، وربوبيته، ولكن لم يوحدوا الله تعالى بأفعالهم فكفرهم الله تعالى.

#### القاعدة الثانية:

وقوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَاءَ شُفَعَتُونَا عِندَ ٱللَّهِ ﴿ [يُونس: ١٨].

وهذا القصد الذي قصدوه هو الشرك بعينه جعله الله شركاً أكبر، وهذه مقاصد أهل الشرك ممن يدعون أهل القبور من المتأخرين، وهي مقالة المشركين الأولين.

#### القاعدة الثالثة:

أن المعبودات مهما تنوعت واختلفت، فحكمها واحد ويعمها اسم واحد وهو أنها كلها باطلة، وكل من عبد غير الله من المخلوقات فهو مشرك.

## القاعدة الرابعة:

أن المشركين المتأخرين أغلظ، وأشد وأقبح شركاً من الأولين (المتقدمين)، لأن المتقدمين يشركون في وقت ويوحدون في وقت ويعبدون أنبياء صالحين، وأحجاراً وأشجاراً، تسبح الله والمتأخرون يشركون في جميع الأوقات، والمتأخرون زادوا عليهم في عبادة الأصنام، والأحجار فعبدوا كفاراً وفساقاً.





# تبصير الأنام بشرح نوافض الإسلام

#### المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا شرح على رسالة «نواقض الإسلام»، التي جمعها الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب ـ رحمة الله عليه ـ وهذه النواقض العشرة هي أهم نواقض الإسلام.

والنواقض: جمعُ ناقض، والنقض: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء، وناقِضُ الشيء هو: المبطلُ له والمفسد، فنواقض الإسلام يعني: مفسدات الإسلام ومبطلاته، بمعنى أن الإنسان إذا فعلِ واحدًا من هذه النواقض بطلَ إسلامُه ودينُه، فانتقل من دين الإسلام إلى دين أهل الأوثان ـ والعياذ بالله ـ انتقل من كونه مسلمًا إلى كونه وثنيًا، إلا أن يتوب قبل الموت، فإن لم يتب قبل الموت، وهو على ناقض من هذه النواقض؛ فإنه يخرج من دين الإسلام ـ نسأل الله السلامة والعافية ـ ويكون من أهل الأوثان.

فنواقض الشيء تعني: مبطلاته ومفسداته، مثل: نواقض الوضوء، منها: الخارج من السبيلين، فإذا توضأ الإنسان، ثم خرج منه بول أو غائط بطل وضوء، وفسد وانتقل من كونه متوضئًا إلى كونه مُحْدِثًا (١).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٥/٢٢٦، ٧/١٥٤).

الإسلام: من أسلم أي: استسلم، فالمعنى: استسلم لله وحده بتوحيده وعبادته.

والتوحيد: هو إفراد الله بالعبادة وحده، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآة وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْنُوا ٱلزَّكُوٰةً وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ ﴾ [البَيْنَة: ٥].

والعبادة: هي كل ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي، فكل ما أمر به الشارع من أمر إيجاب أو استحباب، أو نهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه.

فإذا فعل الإنسان ناقضًا من هذه النواقض العشرة التي ذكرها المؤلف في كتابه هذا انتقل من كونه مسلمًا إلى كونه وثنيًا من أهل الأوثان ـ نسأل الله السلامة والعافية ـ.

واقتصر الإمام كَنْشُ على هذه النواقض العشرة؛ لأنها أهم النواقض، ولأن كثيرًا من نواقض الإسلام ترجع إلى هذه النواقض.

کے کتبه عبد العزیز بن عبد الله الراجعی

قَالَ المُؤَلِّفُ محمد بن عبدالوهاب كَالله:
 «اعْلمْ أن نواقض الإسلام عشرة»

# الثَّنْخُ هـ

"اعْلَمْ": هذا أمرٌ بالعِلم، والعِلمُ: هو حكم الذهن الجازم، يعني: تيَقَّنْ واعلمْ يقيناً أن الإسلام ينتقضُ بواحدٍ من هذه النواقض العشرة، والعلم خلاف الظن، فالعلم هو اليقين، يعني: تَيَقَّنْ واجزمْ بأن الإنسان إذا فعل ناقضًا من هذه النواقض خرج من الإسلام، اجزِمْ بذلك من غير شكِ ولا توهم ولا ظنّ، واعلم علمًا جازمًا أن الإسلام ينتقض بواحد من هذه النواقض العشرة.



| <i>"</i> |  |  |
|----------|--|--|



## النافض الأول: الشرك

# 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ يَظَيْهُ:

"الأول: الشرك في عبادة الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِّكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾ [النّساء: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿إِنّهُ مَن يُشَرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ النّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنصَ لِللّهُ وَالمَاندة: ٢٧] ومنه: الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر».

# الثَّنْغُ ﴿

هذا هو الناقض الأول من نواقض الإسلام، وهو الشرك في عبادة الله تعالى.

وقد ذكر المؤلف تَثَلَثُهُ دليلين؛ دليلًا لِحُكم المشرك في الدنيا، ودليلًا لِحُكم المشرك في الآخرة:

الدليل الأول: في حكم المشرك في الدنيا؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاّهُ ﴾ [النّساء: ٤٨] فالشرك غير مغفور، والمراد به الشرك الأكبر؛ لأن الله تعالى خص وعلّق، فخص الشرك بأنه لا يغفر، وعلق ما دونه بالمشيئة.

والدليل الثاني: حكمه في الآخرة؛ أن الجنة على صاحبه حرامٌ، وهو مخلّد في النار، قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّارُ وَمَا لِلظّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ﴿ الْمَائِدة: ٢٢].

وفي حديث ابن مسعود قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار»(١).

وإذا كان حكمه في الدنيا لا يغفر، وفي الآخرة مخلّد في النار، والجنة عليه حرام؛ فإنه في الدنيا أيضًا تترتب عليه أحكام الدنيا.

# ﴿ مَا يَتُرْتُبُ عَلَى المشركُ مِن أَحْكَامُ الدُنيا:

منها: أنه تطلّق زوجته منه إذا كان متزوّجًا، فيفرّق بينه وبينها إلا أن يتوب؛ لأنها مسلمة وهو كافر، والمسلمة لا تبقى في عصمة الكافر، قال الله تعالى: ﴿لاَ هُنَّ حِلُّ لَمُمْ وَلاَ هُمْ يَعِلُونَ لَمُنَّ ﴾ [المُمتَحنَة: ١٠] أي: الكفر، وقال تعالى: ﴿وَلا تُنكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُواْ ﴾ أي: الكفار، وقال تعالى: ﴿وَلا تُنكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُواْ ﴾ [البَقَرَة: ٢٢١].

ومن الأحكام - أيضًا -: أنه إذا مات لا يُصلَّى عليه، ولا يُعسّل.

ومنها: أنه لا يُدفن في مقابر المسلمين.

ومنها: أنه لا يدخل مكة؛ لأنه لا يجوز دخول المشرك مكة، قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُواْ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: (١٢٣٨).

ٱلْمُسْجِدُ ٱلْحَكْرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَأَ ﴾ [التوبة: ٢٨].

ومنها: أنه لا يَرِثُ ولا يُورَث، فإذا كانت زوجته مسلمة، وأولاده مسلمين فلا يرثونه، ويكون ماله لبيت مال المسلمين، إلا إذا كان له ولد كافر، فإنه يرثه؛ لقول النبي عَلَيْم: «لا يَرِثُ المسلمُ الكافر، ولا الكافرُ المسلم»(١).

إذن تترتب الأحكام إذا فعل ناقضاً من هذه النواقض واستمر عليه: فلا يُغسّل، ولا يصلَّى عليه، ولا يُدفن مع المسلمين في مقابرهم، ولا يَرِث ولا يُورَث، وتنفسخ زوجته منه، ولا يدخل مكة، وإذا مات على ذلك فذنبه غير مغفور والجنة عليه حرام وهو من أهل النار مخلد فيها.



<sup>(</sup>١) رواه البخاري: (٦٧٦٤) ومسلم: (١٦١٤).

# 

# 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ عَلَيْهُ:

«الشرك في عبادة الله تعالى».

# الثَّغُ ﴿

العبادة: هي كل ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي، فكل ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو أمر استحباب، أو نهى عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه.

فالأمر إذا كان واجبًا فإنه يجب فعله، وإذا كان مستحبًا، فإنه يستحب فعله، والنهي إذا كان نهي تحريم يجب تركه، وإذا كان نهي تنزيه؛ فإنه يكره فعله.

أو تقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة (١)، فكل ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي داخل في مسمى الإيمان، فمثلاً: الصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والنذر عبادة، والذبح عبادة، والرغبة عبادة، والرهبة عبادة، والجهاد في سبيل الله عبادة، والأمر بالمعروف عبادة، والنهي عن المنكر عبادة، والإحسان إلى الجيران عبادة، وصِلة الأرحام عبادة.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۰/۱٤۹).

كذلك النواهي، يتركها المسلم تعبُّدًا لله، فيترك الشرك، والعدوان على الناس في الدماء، وفي الأموال، وفي الأعراض، وكذلك جحد الحق، ويتعبَّد بألاً يفعل المنكرات، كالزنا، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، والغيبة، والنميمة، والتعامل بالربا، فكل هذا عبادة.

فالعبادة: الأوامر والنواهي؛ فالأوامر تفعلها، والنواهي تتركها، تعبُّدًا لله عَيْد.

## ﴿ أَنُواعُ الأُوامِرُ وَالنَّوَاهِي:

لأوامر قسمان: أمر إيجاب، وأمر استحباب: أمر إيجاب كالصلاة فإنها واجبة، وأمر استحباب كالسواك فإنه مستحب.

والنواهي قسمان: نهي تحريم: كالنهي عن الزنا، ونهي تنزيه: كالنهى عن الحديث بعد صلاة العشاء.

وسواء كان العمل ظاهرًا: كالصلاة والصيام، أو باطنًا: كالنية والإخلاص والصدق والمحبة.

والنهي: سواءٌ كان ظاهراً: كالزنا، أو باطناً: كالعُجب والكِبْر والرياء والخِلِّ والحقد والحسد، كل ذلك منهيٌ عنه فيتركه عبادة.

فالعبادة تشمل الأوامر والنواهي، فتشمل الأقوال والأفعال، الظاهرة والباطنة، التي جاء بها الشرع، فإذا صرف نوعًا من هذه العبادة لغير الله وقع في الشرك.

مثّل المؤلف كَلْلله على الشرك فقال: «كالذبح لغير الله».

### ﴿ من الشرك الذبح لغير الله:

الذبح عبادة، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُسُكِى وَمُعْيَاى وَمُمَاقِ لِللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَمُّمُ ﴾ [الأنسغام: ١٦٢-١٦٣] وقال سبحانه: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَكُرُ ﴿ لَيْ ﴾ [الكوثر: ٢] فإذا ذبح لغير الله فقد صرف العبادة لغير الله، فيكون مُشركًا، ومثّل المؤلف لذلك بالذبح للجن، فإذا ذبح للجن، أو للقبر - أي: لصاحب القبر -، أو ذبح للقمر أو للنجم، أو للولي، فإنه يكون مشركًا.

### ﴿ من الشرك دعاء غير الله:

فمن دعا غير الله، فقد اشرك، كمن طلَب المدد من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وطلب الشفاء من غير الله، وطلب الاستجارة وتفريج الكربة من غير الله، فإنه يكون مشركاً.

### 🕸 من الشرك الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة بغير الله:

كذلك الاستعانة بغير الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستعادة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك.

# ﴿ مِن الشرك طاعة المخلوق في التحليل والتحريم:

كذلك ـ أيضاً ـ من العبادات: طاعة المخلوق في التحليل والتحريم، كأن يطيع أميرًا، أو وزيراً، أو عالماً، أو عابداً، أو أبا أو زوجاً أو سيداً يطيعه في تحليل الحرام أو تحريم الحلال؛ فيكون مشركاً صرف العبادة لغير الله؛ لأن الله تعالى هو المحلّل والمحرّم، قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ السّوريُ: ٢١].

ومثله الركوع؛ فإذا ركع لغير الله، أو سجد لغير الله فقد صرف العبادة لغير الله، أو طاف بغير بيت الله تقرّبًا لذلك الغير، أو نذر لغير الله، أو حلق رأسه لغير الله كالصوفية الذي يحلق أحدهم رأسه لشيخه تعبّداً له، وكذلك يركع له أو يسجد له، أو يتوب لغير الله، كالصوفية الذين يتوبون لشيوخهم، والشيعة الذين يتوبون - أيضًا - لرؤسائهم، والنصارى الذين يتوبون للقسيسين.

فالتوبة عبادة، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبِ إِلَّا ٱللهُ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] وفي مسند الإمام أحمد من حديث الأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْتُهُ أَتِي بِأَسِيرٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ وَلَا أَتُوبُ إِلَى مُحَمَّدٍ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: ﴿ عَرَفَ الْحَقَّ لأَهْلِهِ ﴾ (١) فالله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والله تعالى هو أهل التوبة، فإذا تاب لغير الله وقع في الشرك؛ لأنه صرف العبادة لغير الله.

### 中心中

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في المسند برقم (۱٥٥٨٧)، والحاكم في المستدرك: (٢٥٥/٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩٩/١٠): «رواه أحمد والطبراني، وفيه محمد بن مصعب، وثقه أحمد وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح»، وقد استدرك الذهبي على الحاكم فقال: «ابن مصعب ضعيف».





## الناقض الثاني: اتخاذ الوسائط بين العبد وربه

## 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ عَلَيْهُ:

«الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكّل عليهم كَفَرَ إجماعًا».

# الثَّنْغُ هـ

من جعل بينه وبين الله واسطة كأن يدعو الميت أو صاحب القبر، يقول: يا فلان، اشفع لي عند الله، وهذا النوع وإن كان داخلًا في النوع الأول إلا أنه أخص منه.

فالشرك في عبادة الله عام كأن يدعو غير الله، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَلَا نَدَّعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱللَّهُ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱللُّعَذَّبِينَ ﴿ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱللَّهُ عَذَاء: ٢١٣].

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُّم عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ النَّمَانِ: ١٣].

وقوله: ﴿وَمَن يَدَّعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِ إِلَىٰهُ اللهِ اللهُ الل

وقوله: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾، وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ مَتْمَعُواْ مِن دُونِهِ مَا يَعْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَعُواْ مَا اللَّهُ مَا يَعْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ إن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلُوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيَوْمَ ٱلْقِينَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾ [فاطر: دُعَاءَكُمْ وَلُوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيَوْمَ ٱلْقِينَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾ [فاطر: ١٤-١٣] فسمّاه الله شركا.

# ﴿ حَكُم مَن جَعَلَ بَيْنَهُ وَبِينَ اللَّهُ وَاسْطَةً:

من جعل بينه وبين الله واسطة يدعوه من دون الله، أو يسأله الشفاعة، أو يتوكل عليه فإنه يكفر، بإجماع المسلمين؛ لأن هذا نوع من الشرك.

والتوكل: معناه أن يعتمد بقلبه عليه، ويفوّض أمره إليه في حصول مطلوبه.

فالناقض الأول أعمّ، وهذا أخص.

الناقض الأول: الشرك في عبادة الله؛ سواء كانت هذه العبادة دعاءً، أو ذبحاً، أو نذراً أو طاعةً في التحليل والتحريم، أو ركوعاً أو سجوداً، فهذا عامٌ.

والناقض الثاني: خاص، وهو مَن يجعل بينه وبين الله واسطة يدعوه أو يسأله الشفاعة، أو يتوكل عليه، بمعنى: يعتمد عليه في حصول مطلوبه، فجعل الميّت واسطة بينه وبين الله، يقول: يا فلان،

اشفع لي عند الله! يا فلان، انقل حاجتي إلى الله! وهكذا.

أو على الحي أيضاً، فيتوكل عليه في أن يُنَجِّيَه من النار، أو في دخول الجنة، فهو يتوكل عليه فيما لا يقدر عليه إلا الله.

فمن جعل بينه وبين الله واسطة، سواء كان حيًا أو ميتًا؛ فإنه يكون مشركًا، إنما الحي يُسأل في الشيء الذي يقدر عليه، فتقول: يا فلان، أعني في إصلاح سيارتي، يا فلان، أقرضني مالًا، يا فلان، أعِنِي في إصلاح مزرعتي.

أما أن تسأل الحي في أن يغفر لك ذنبك، أو ينجيك من النار، أو تسأله في أن يرزقك، أو ينصرك على عدوك، أو لا يحرمك دخول الجنة، فهذا لا يستطيعه ولا يملكه، وهو شرك.

فإذا جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم من دون الله، أو يسألهم الشفاعة، أو يتوكل عليهم، بمعنى: أن يعتمد عليه، ويفوّض أمره إليه في حصول مطلوبه ؛ فإنه يكفُر بإجماع المسلمين ؛ ولهذا قال المؤلف: «كفر إجماعًا».

وقـولـه: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ ﴾ [الـجـن: ١٨] وقوله: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَذْعُواْ رَبِي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ ۖ أَحَدًا ۞ [الجن: ٢٠].

فمن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، أو يسألهم الشفاعة، أو يتوكل عليهم، بمعنى: يفوض أمره إليهم في حصول المطلوب، فقد أشرك؛ لأنه صرف العبادة لغير الله تكلف.





### النافض الثالث:

عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم أو تصحيح مذهبهم

## 🕏 قَالَ المُؤَلِّفُ كَلَفهُ:

«الثالث: مَن لم يُكَفّر المشركين، أو شكّ في كفرهم، أو صحح مذهبهم كَفَرَ».

# الثِّغُ ﴿

مَن لم يُكَفِّرُ المشركين أو شكَّ في كفرهم أو صحَّح مذهبهم كفر بالإجماع.

و «المشرك» شامل لجميع الكفرة: من يهود، ونصارى، ووثنيين وشيوعيين، وملاحدة؛ فكلهم مشركون، يجمعهم شيء واحد وهو الشرك بالله على.

فاليهود مشركون؛ لأنهم لم يؤمنوا بمحمد على وهذا شرك، والنصارى مشركون؛ لأنهم لم يؤمنوا بمحمد على ولأنهم يعبدون عيسى، والوثنيون مشركون، والمجوس مشركون، والمنافقون مشركون. فمن لم يُكفِّر المشركين فهو كافر.

قوله: «أو شكّ في كفرهم»؛ مَن شك في كفر الكافر، كمَن شك في أن اليهود كفار، أو شك في أن النصارى كفار، أو في أن الوثنيين كفار فهو كافر بهذا الشك.

# ﴿ حكم من قال: من أحب أن يتدين بأي دين فله ذلك:

قال المؤلف كُلْشُ: «أو صحَّح مذهبهم»؛ كمَن قال: إن اليهود على دين صحيح، أو لو قال شخص على دين صحيح، أو لو قال شخص لما سئل عن اليهود والنصارى؟: أنا لا أقول فيهم شيئًا، اليهود على دين، والنصارى على دين، والمسلمون على دين، مَن أحب أن يتديّن بالإسلام أو باليهودية أو بالنصرانية فله ذلك، فهذا شرك ويكون كافراً بالإجماع ؛ لأنه صحّح مذهب المشركين، ولم يكفّرهم.

# ﴿ إِذَا شُكَ المرء فقال: لا أدري هل هم كفار أو ليسوا كفارًا؟

اليهود نزل عليهم كتاب التوراة، والنصارى نزل عليهم الإنجيل، والمسلمون نزل عليهم القرآن، ولا أدري هل هم كفار أم ليسوا بكفار؟ فهذا يكفر إذا شك، فلابد أن يجزم بكفر اليهود والنصارى والوثنين.

والدليل على هذا: قول الله تعالى: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْعُرُةِ الْوُثْقَىٰ [البَقَرَة: ٢٥٦] فمن لم يكفِّر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم؛ فإنه لم يكفُر بالطاغوت، وليس هناك إيمان إلا بشيئين لابد منهما، فلا يحصل التوحيد إلا بأمرين:

الأمر الأول: الكفر بالطاغوت.

والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبودٍ، أو متبوعٍ، أو مطاع (١)؛ فكل ما خالف الشرع فهو طاغوت، وسُمِّيَ طاغوتاً (من الطغيان): وهو مجاوزة الحد(٢).

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين (١/٥٣).

ومعنى (الكفر بالطاغوت) هو أن تتبرأ من عبادة غير الله وتنفيها وتنكرها وتبغضها وتعاديها وتعادي أهلها، فالكفر بالطاغوت؛ البراءة من كل معبود سوى الله، وإنكار كل عبادة لغير الله، ونفيها وبغضها وبغض أهلها ومعاداتهم، هذا هو الكفر بالطاغوت بمعنى أن تتبرأ من كل شرك، ومن كل دين غير دين الإسلام، وتنكره وتنفيه، وتبغضه وتعاديه، وتعادي أهله، هذا الأمر الأول.

## الأمر الثاني: الإيمان بالله.

فإذا فعلت الأمرين فأنت موحِّد، تكفُّر بالطاغوت وتؤمِن بالله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها: لا معبودَ حقٌ إلا الله، هذه كلمة التوحيد، وهي كلمة التقوى التي تَقِي قائلها من الشرك، وهي الكلمة التي من أجلها بعثَ الله الرسل، وانقسم الناس إلى شقيِّ وسعيدٍ، ومن أجلها قام سوق الجهاد، ومن أجلها قامت القيامة، وحقّت الحاقّة، ووقعت الواقعة، ومن أجلها خُلقت الجنة والنار.

## 🕸 معنى كلمة التوحيد:

«لا إله إلا الله» معناها: لا معبود حق إلا الله، وكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» فيها الأمران: فيها كُفْرٌ وإيمانٌ:

«لا إله»: هذا الكُفر بالطاغوت ونفي العبادة عما سوى الله. «إلا الله»: هذا الإيمان بالله.

«لا إله»: تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت.

و«إلا الله»: تثبت العبادة بجميع أنواعها لله الله الله الله الله.

فمن لم يُكفّر المشركين لم يَكفُر بالطاغوت، بمعنى أنه أقرّ الشرك، ومن شكّ في كفر اليهود والنّصارى، أو صحّح مذهبهم لم يكفُر بالطاغوت، فلا يكون مؤمناً، والدّليلُ على كفر من لم يكفّر المشركين أو شكّ في كفرهم أو صحّح مذهبهم؛ كلمةُ التوحيد «لا المشركين أو شكّ في كفرهم أو صحّح مذهبهم؛ كلمةُ التوحيد «لا إله إلا الله»؛ لأنه لم يكفُر بالطاغوت، وكذلك قول الله تعالى: ﴿فَمَن يَكُفُرُ بِالطّعْوَتِ وَيُؤْمِرِنُ بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِاللّهُومِ الْوُثْقَى ﴾ [البَقَرَة: ٢٥٦].

#### ﴿ حكم من قال: الله هو المعبود وأنا أوحده وأعبده:

ليس هناك توحيد ولا إيمان إلا بشيئين: كفر بالطاغوت، وإيمان بالله؛ ولهذا كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» فيها نفي وإثبات، فلو قال إنسان: الله هو المعبود، وأنا أُوحِد الله وأعبدُ الله، لا يكون مؤمناً.

ونقول: هذا ليس بتوحيد، ولا يكفي كونك تعبد الله، بل لا بد أن تنكر عبادة كل معبود سوى الله، أي: لا بد أن تأتي بالنفي والإثبات.

و «لا إله إلا الله» معناها: لا معبود حق إلا الله، فلو قال شخص: أنا أعبد الله فقط، فهل أنا موحِّد؟ نقول له: لا، لا يكفي كونك تعبد الله، بل لا بد أن تعبد الله ومع ذلك تنفي العبادة عن غير الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت، وهو لا يحصل إلا بالنفي والإثبات «لا إله إلا الله».

فالدليل على هذا الناقض: قول الله تعالى: ﴿فَمَن يَكُفُرُ اللَّهُ وَعِ اللَّهِ عَالَى: ﴿فَمَن يَكُفُرُ

#### ﴿ وكلمة التوحيد «لا إله إلا الله» فيها تَخْلية وتَحْلية:

معنى التخلية: هو أن تنفي العبادة عن غير الله، فإذا نفيت وأنكرت عبادة كل معبود سوى الله. بعد ذلك تأتي التحلية.

ومعنى التحلية: إثبات العبادة لله ﷺ

«لا إله»: هذه التخلية: نفيت العبادة عن غير الله.

«إلا الله» تحلية، أثبت العبادة لله.

«لا إله»: هذا هو الكفر بالطاغوت.

«إلا الله»: هذا هو الإيمان بالله.



·

 $\cdots$ 

# \_\_\_\_\_\_\_

# الناقض الرابع: اعتقاد أن غير هذي النبي ﷺ أكمل من هَدْيه المن أو حكم غيره أحسن من حكمه

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ يَخْلَفُ:

«الرابع: مَن اعتقد أن غير هدي النبي ﷺ أكملُ مِن هديه، أو أن حُكْمَ غيرِه أحسنُ من حكمه، كالذي يفضّل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافِرٌ».

### الثِّنجُ هـ

الرابع من نواقض الإسلام: من اعتقد أن هدي غير النبي ﷺ أكمل من هَدْيه، أو أن حُكمه أحسن من حكمه كَفَرَ إجماعًا، كالذين يفضلون حُكم الطواغيت على حكم الله ورسوله.

ودليل ذلك: أنه لم يشهد أن محمدًا رسول الله؛ لأن شهادة «أن محمدًا رسول الله» تقتضي تصديقه في أخباره، والعمل بشرعه والتحاكم إلى شريعته، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وأن تتعبد لله بشريعته.

وكذا لو اعتقد أن هدي النبي على أكمل، وأن حكمه أكمل،

لكن قال: يجوز أن تهتدي بغير هدي الرسول، ويجوز أن تتحاكم إلى غير حكم الرسول؛ فإنه يكون كافراً؛ لأنه استحل أمراً معلومًا من الدين بالضرورة تحريمه.

#### ﴿ حكم العمل بالقوانين:

لا يجوز الحكم بالقوانين ولو كنت تعتقد أن حكم الشريعة أحسن؛ لأنك في هذه الحالة استحللت أمراً محرماً معلوماً من الدين بالضرورة، مثله مثل من يقول: الزنا حلال، ولكني لا أزني، أو قال: الربا حلال، لكني لا أتعامل بالربا، فهذا يكفر؛ لأن الربا حرام، وكونك تستحله وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة، فهذا كفر.

وكذلك إذا قال: الحكم بالقوانين جائز، ولكن الحكم بالشريعة أحسن، نقول: لا، كونك تُجيز الحكم بالقوانين، هذا كفر ورِدَّة؛ لأنك استحللت أمرًا محرمًا معلومًا من الدين بالضرورة، فالحكم بالقوانين حرام بالإجماع، مثل كون الزنا حرام بالإجماع، ومثل كون الربا حرام بالإجماع.

#### ﴿ من اعتقد جواز الحكم بغير حكم الله ورسوله:

من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير حكم الله ورسوله، سواء اعتقد أن حكم الله أحسن أو أقل أو مماثل، فإنه يكون كافراً؛ لأنه استحل أمراً معلوماً من الدين بالضرورة.

والدليل: أنه لم يشهد: «أن محمدًا رسول الله»، ومن لم يشهد: «أن محمدًا رسول الله»، فإنه كافر؛ لأن شهادة: «أن محمدًا رسول الله» تقتضي التحاكم إلى شريعته، واعتقاد أنه لا يجوز التحاكم إلى غير شريعته، واعتقاد أنه لا يجوز الاهتداء بغير هديه عليه الصلاة والسلام ..

# الناقض الخامس: الناقض المخامس: بغضُ شيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو أنه عمل به

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَالَهُ:

«الخامس: مَن أَبْغَضَ شيئا مما جاء به الرسول ﷺ ولو عَمِل به كَفَرَ».

## الثَّيْخُ هـ

الخامس من النواقض: أن مَن أَبْغَضَ شيئا مما جاء به الرسول \_ عليه الصلاة والسلام \_ ولو عمل به كفَرَ، فإنه يكْفُر.

فإن الرسول على جاء بشرعية الصلاة، فمن أبغض الصلاة كفر، وجاء على بشرعية الزكاة وهكذا، فمن أبغض شيئًا جاء به الرسول على ولو عمل به فقد كفر.

#### 🕸 حكم من أبغض تعدد الزوجات:

لقد جاء الرسول ﷺ بشرعية تعدُّد الزوجات، فمن أبغضَ هذا الحكم الشرعي الذي هو تعدُّد الزوجات فقد كَفَر.

لهذا فإنه ينبغي أن يُفَهم النساء بأن لا يَكُرَهن تعدد الزوجات؛ لأن هذا حكم الله ورسوله، لكن إن كان عندها كراهة لهذا الشيء، أي: أنها لا تحب ذلك ويكون كرهها كراهة طبيعية، وهي لا تكره

الحكم الشرعي، فلا يضرها ذلك، أو كون بعض الرجال لا يعْدِل فهي تكره أن يُعدد هذا الرجل؛ لأنها تخشى ألا يعدل، فهذا لا بأس.

أما أن تكره الحكم الشرعي، وهو التعدد، فهذا يكون رِدَة والعياذ بالله، إذا كرهته كراهة بُغض لما جاء به الرسول عَلَيْة، والدليل على هذا قول الله تعالى: ﴿ وَالدليل على هذا قول الله تعالى: ﴿ وَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَا أَنزَلَ الله فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ الله الله، أو مما شرعه الله ورسوله، أو أبغضه؛ فإنه يكون كافراً.

فالحاصل: أن من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ـ أو مما جاء عن الله تعالى في كتابه أو كره ذلك، أو أبغض الله عن أو أبغض رسوله على فإنه يكون كافرًا مرتدًا ولأن هذا البغض ينافي الإيمان؛ ولأن محبة الله ورسوله لابد منها لأنها أصل الإيمان، فمن لم يحب الله ورسوله فهو كافر، ومن أبغض شيئًا مما جاء به الرسول على أو كره شيئًا مما جاء به الرسول على الله ورسوله، وهذا كفر وردّة ـ نسأل الله السلامة والعافية ...







#### الناقض السادس: الاستهزاء بالدين

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَاللهُ:

«السادس: مَن استهزأ بشيء مِن دين الرسول ﷺ أو ثواب الله، أو عقابه، كَفَرَ والدليل قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَنْدِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ لَوَ عَلَى اللَّهِ مَا يَنْدِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ لَسَمَّ إِيمَنِكُو ﴾ [النّوبة: ٦٥-٦٦]».

## الثَّنْجُ هـ

من استهزأ بشيء من دين الرسول \_ عليه الصلاة والسلام - أو بثوابه أو بعقابه فإنه يكفر.

#### ﴿ حكم من استهزأ بالصلاة أو بالمصلين ونحو ذلك:

فإذا استهزأ بالصلاة كفر، أو استهزأ بالزكاة كفر، أو استهزأ بالصوم كفر، أو استهزأ بالمصلين؛ كأن يسخر بالصلاة التي يصليها المسلم كفر، أو يستهزئ باللحية، كراهة لما جاء به الإسلام من الأمر بإعفاء اللحية، فإنه يكفر؛ لأن الله شرعها على لسان رسوله على وشرع إعفاءها، أما إذا سخر من الشخص لذاته أو لشخصه فلا يكفر.

#### ﴿ حكم من استهزأ بالجنة والنار وعموم ثواب الأعمال:

وكذلك إذا استهزأ بالجنة أو بالنار، فالجنة ثواب للمؤمنين والنار عقاب للكافرين، فإذا استهزأ وسخر، وقال: ما الجنة؟ وما النار؟ مستهزئًا فإنه يكفُر والعياذ بالله.

ومن استهزأ بثواب الأعمال الصالحة؛ كمن سَمِع أو قرأ مثلًا حديث أبي هُرَيْرَةَ وَ فَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَيَكُنْ قَالَ: «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَيَكُمْ فَي يُوم مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ »(١) فاستهزأ بهذا النُواب وسَخِر به لا أنه لم يصح عنده فإنه يكفر.

فإذا استهزأ بشيء من دين الرسول عليه الصلاة والسلام أو استهزأ بالثواب الذي أعده الله للمطيع، أو أعدَّه الله على العمل الصالح، أو العقوبة التي أعدها الله للعاصي، أو للكافر؛ فإنه يكفر، والدليلُ قولُ الله تعالى في سورة التوبة: ﴿ قُلُ أَبِاللّهِ وَءَاينيهِ وَرَسُولِهِ عَلَى النّهُ تَعْلَى في سورة التوبة: ﴿ قُلُ أَبِاللّهِ وَءَاينيهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ تَعْلَى في سورة التوبة : ﴿ قُلُ أَبِاللّهِ وَءَاينيهِ وَرَسُولِهِ وَالدليلُ قُولُ الله تعالى في سورة التوبة : ﴿ قُلُ أَبِاللّهِ وَءَاينيهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّه تعالى في سورة التوبة : ﴿ قُلُ أَبِاللّهِ وَالنّه وَءَاينيهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه وَعَلَى اللّه الله وَاللّه وَعَلَى اللّه الله وَاللّه وَلّه وَلّه وَاللّه وَالل

وهذه الآية نزلت في جماعة من المنافقين في غزوة تبوك استهزءوا بالرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ وأصحابه القرّاء، قال بعضهم لبعض: كما ثبت في الحديث: (ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرْغَبَ بطوناً، ولا أكذبَ ألسناً، ولا أجْبَنَ عند اللقاء!).

والمعنى: ما رأينا مثلهم في كثرة الأكل، وكذب الحديث، والجُبن عند قتال الأعداء، يعنون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه القراء، فسمعها عوف بن مالك فالله منهم وهم يتحدثون،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٤٠٥) ومسلم (٢٦٩١).

فقال للقائل: كذبتَ ولكنك منافق، لأخبرنَّ رسول الله ﷺ.

فجاء إلى النبي عَلَيْ ليخبره، فلما جاء إليه، وجد الوحي قد سبقه، وأنزل الله: ﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَنْهِم وَرَسُولِهِ كُنْتُم تَسْتَهْزِهُونَ ﴿ لَا تَعْنَذِرُوا قَدْ كَفَتُم بَعْدَ إِيمَنِكُو ﴾ [التوبة: ٦٥-٦٦].

وجاء هذا الرجل الذي تكلم بهذا الكلام يعتذر للنبي على ويقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، أي: ليس لي قصد، إنما تكلمت بكلام نقطع به عنا الطريق، مثلما يقول بعضنا: حكايات نقطع بها عنا الطريق، والنبي لله يزيد سوى أن يتلو عليه هذه الآية: ﴿ قُلُ أَيِاللهِ وَمَاينلِهِ وَرَسُولِهِ كُثُتُم تَسَمَّرَهُ وَنَ ﴿ لَا يَرَيدُ اللَّهِ وَمَاينلِهِ وَرَسُولِهِ كُثُتُم تَسَمَّرَهُ وَنَ ﴾ [التوبة: ٢٥-٢٦].

والرجل متعلق بِنِسْعَة ناقة رسول الله ﷺ وهو الحبل الذي في بطن البعير -، ورجلاه تخط بالأرض، والحجارة تنكب رجليه بمعنى: تضرب رجليه ـ وهو يبالغ في الاعتذار ورسول الله ﷺ لا يزيد سوى أن يقرأ عليه الآية، فأثبت الله لهم الكفر بعد الإيمان بقوله: ﴿لَا نَعُلَذِرُوا فَدُ كَفَرُتُم بَعَدَ إِيمَنِكُو ﴾ [التربة: ٢٦](١).

فإذا كان هؤلاء سخروا بالرسول والصحابة رضوان الله عليهم ـ أي: سخروا بأشخاص ـ، وقالوا عنهم: إنهم يأكلون كثيراً، ويكذبون في الحديث، ويجبنون عند اللقاء، فكيف بمن سخر بدين الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ كمن يسخر بالصلاة، أو بالزكاة، أو بالصوم، أو بالجنة، أو بالنار، أو بالبعث، أو بالجزاء، أو بالصراط، أو بالميزان، فمن استهزأ بشيء من ذلك فإنه يكفر.

<sup>(</sup>۱) القصة رواها ابن جرير في تفسيره (۱۱/٥٤٣ وما بعدها)، وابن أبي حاتم في التفسير (١/ ١٨٢٩)، والواحدي في أسباب النزول (٢٨٧-٢٨٩)

| <u></u> | <br> |  |  |  |
|---------|------|--|--|--|





#### الناقض السابع: السحر

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ يَظَنْهُ:

«السابع: السحر، ومنه الصَّرف والعَطف، فمن فعله أو رضي به كَفَر، والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّىٰ يَقُولًا إِنَّمَا غَنُ فَيْ فَلَا تَكُفُرُ ﴾ [البَقَرَة: ١٠٢]».

### الثِّنْغُ ﴿

السحر في اللغة: عبارة عما خفِي ولطُف سببه(١).

وفي الشرع: هو عبارة عن عزائم ورُقى وعُقد، وأدوية وتدخينات تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه.

#### السحر سحرًا:

سُمِّيَ السِّحر سِحرًا؛ لأن الساحر يؤثر في الخفاء، فيقوم بعمل عزائم أو رُقَى أو عقد يكون تأثيرها في الخفاء في القلوب والأبدان، وقد تؤثر بالمرض، وقد تؤثر بالقتل، وقد تؤثر بالتفريق بين الزوج وزوجه.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط (٥١٩)، تهذيب اللغة (٢٩/٤).

#### ﴿ اتصال الساحر بالشياطين:

الساحر الذي يتصل بالشياطين لابد أن يقع في الشرك، فهو نوع من الشرك؛ لأن الساحر الذي يتصل بالشيطان تكون بينهما خدمة متبادلة، وهناك عقد، يعقده الجني مع الساحر، يكفر بمقتضى هذا العقد الإنسي الساحر، بأن يتقرب إليه بالشركيات التي يريدها: كأن يطلب منه أن يذبح له أو أن يلطخ المصحف بالنجاسة، أو يبول عليه أو يتقرب إليه بغير ذلك من الشركيات.

فإذا فعل الساحرُ الشركَ خَدَمَه الجني بأن يستجيب لمطالبه، فإذا أمره أن يلطم شخصًا لطمه، أو يقتل شخصًا قتله. أو يأتي له بشيءٍ من الأخبار وغيرها فعل.

#### 🕏 حكم السحر:

السحر شرك، فمن فعل السحر: بأن تعلّمه، أو علّمه، أو علّمه، أو فعله، أو رضي به كفر؛ لأن الراضي كالفاعل، ومن رضي بالشرك فهو مشرك، والدليل قول الله تعالى في قصة الملكين اللذين أُنزلا إلى الأرض وفُتِنا: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولاً إِنّمَا غَنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكُفُر ﴾ [البَقَرة: ١٠٢]، فإذا جاءهما أحد يطلب أن يعلّماه السحر نصحاه ونَهياه أشد النهي، وقالا له: ﴿إِنَّمَا غَنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكُفُر ﴾ فإذا أصر عَلَم شُكَمن وَلَكِنَ الشّيطين وقالا له: ﴿وَمَا كَفَر سُلَيْمَن وَلَكِنَ الشّيطين السّحر. أَصَر عَلَم الناس السّحر. كفر وردة، ومن فعل السحر أو رضي به فهو كافر.

# \_\_\_\_\_\_\_

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ تَالَثُهُ:

«ومنه: الصَرْف والعَطْف».



#### 🕸 تعريف الصرف:

الصَرْف: معناه صرْف المرأة عن زوجها، والزوج عن امرأته، بأن يُعمل لهم سحرًا بحيث إن الرجل إذا جاء إلى امرأته رآها في صورة قبيحة، فينفر منها، ولا يريد أن يقربها. أو يُعمل لها ما يُكرِّهها في زوجها، فإذا رأت زوجها رأته في صورة قبيحة، بحيث لا تطيق النظر إليه، فيحصل الفراق بينهما، وهذا هو الصرف: أي: صرفها عنه، وصرفه عنها، مع أن الأصل أنه ليس فيها شيء، وليس فيه شيء، لكن الساحر لما عمل لهما سحراً، بحيث أنه يجعل المرأة أمام زوجها في صورة قبيحة، لا يطيق النظر إليها، أو يجعل الزوج في صورة قبيحة إذا رأته الزوجة لا تطيق النظر إليه، فبسبب ذلك يحصل الفراق.

#### 🕸 تعريف العطف:

العطف بعكس الصرف وهو أن يحبّب المرأة للرجل، بأن يُعمل للرجل سحر يجعله يميل إلى المرأة، ويحسّنها في نظره ولو كانت قبيحة، أو دميمة الخِلقة، فتكون في نظره من أحسن الناس وأجمل الناس، وكذلك ـ أيضًا ـ إذا سُحرت المرأة فيجعلها السحر تنظر إلى

الرجل أنه أحسن الناس، وأجمل الناس وإن كان كريها، أو دميم الخلقة.

فهذا عطف: عطَّفَها عليه، وعطفه عليها، وهذا كله من السحر.

#### ﴿ تعريف التَّوَلَة:

ومنه: التّولّة: وهو شيء أو دواء يصنعه السحرة، ويعطونه للزوج أو للزوجة يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.

فمن فعل السحر، أو رضيه ؛ فإنه يكون كافراً بنص القرآن، قال تعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَىٰ يَقُولاً إِنَّمَا غَنْ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ وَال تعالى: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَىٰ يَقُولاً إِنَّمَا غَنْ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْ وَرَوْجِهِ اللّهَ وَالبَقَرَة: ١٠٢] وقوله سبحانه: ﴿وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ ٱلشّيطِينَ كَفَرُوا يُعَلّمُونَ ٱلنّاسَ السّيحَ ﴾ [البَقرَة: ١٠٢].

ولكن السحرة لا يضرون أحداً إلا إذا قَدَّرَ اللهُ عَلَىٰ ذلك الضرر على الإنسان فيحصل، كما قال تعالى: ﴿وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَكْنِ اللهُ الكوني القدري. أَكْدٍ إِلّا بِإِذْنِ ٱللهِ الكوني القدري.







#### الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ يَخَلَفُ:

# الثَّنِجُ هـ

المُظاهرة والمُعاونة بمعنى واحد، فمظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين بمعنى: مساعدة المشركين على المسلمين، كأن يكون هناك قتال بين المسلمين والكفار، فيساعد ويعاون الكفار في قتالهم ضد المسلمين ويساعدهم بأي: شيء: سواء مدّهم بالمال أو بالسلاح أو خطط لهم بالرأي، فإذا ساعد الكفار على المسلمين حتى يدبر المكائد لهم؛ فإنه يكون كافرًا؛ لأنه فضّل المشركين على المسلمين، وهذا التفضيل، أي: تفضيل المشركين يستلزم أنه يبغض الإسلام ويبغض الله ورسوله، ومن أبغض الله في أو أبغض رسوله أو أبغض شيئًا مما جاء به الرسول في فإنه يكون كافرًا، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَالَمُهُمُ لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأصل المحبة لابد منها، لكن الكمال كون الإنسان يقدم محبة الله على ومحبة رسوله محمد على الأهل والأولاد والمال، فإذا قدم محبة شيء من المال أو الأهل أو غيره على محبة الله ورسوله فإنه يكون عاصياً ناقص الإيمان.

لكن إذا لم يحب الله ورسوله؛ فإنه يكون كافراً، والذي يظاهر ويعاون المشركين على المسلمين، فهو لا يحب الله ورسوله، مبغض وكاره لهما وَلِما أنزل الله فيدخل في قوله تعالى ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ أَعْمَلَهُمْ ﴿ أَنْ اللهُ أَعْمَلَهُمْ ﴿ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ فَاحْبَطُ أَعْمَلَهُمْ ﴿ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ فَاحْبَطُ أَعْمَلَهُمْ ﴿ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ فَاحْبَطُ أَعْمَلَهُمْ ﴿ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَاحْبَطُ أَعْمَلَهُمْ اللهُ اللهُ

#### ﴿ الدليل على أن مظاهرة المشركين كفر:

والدليل الخاص على أن المظاهرة كُفرٌ هذه الآيةُ الكريمة من سورة المائدة: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ،َامَنُواْ لا نَتَخِذُواْ النَّهُودَ وَالنَّصَارَىٰ اَوْلِيَاةً بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاهُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ المائدة: ١٥] والتولّي: محبة المشركين، وهو كفر وردة، وينشأ عن هذه المحبة مساعدتهم على المسلمين. فمن ظاهر المشركين على المسلمين فإن هذا دليل على أنه تولى المشركين، وتوليهم ردة.

#### 🕸 الفرق بين التولي والموالاة:

هناك فرق بين تولي الكفار وبين موالاتهم: فتولي الكفرة ردة، أما الموالاة، بمعنى: محبتهم ومعاشرتهم ومصادقتهم فهذا كبيرة.

وأصل التولِّي: المحبة في القلب، ثم ينشأ عنها المساعدة والمعاونة، فكونه يساعد المشركين على المسلمين بالمال أو بالسلاح أو بالرأي، فهذا دليل على أنه تولى المشركين وأحبهم.

#### حكم تولي المشركين ومحبتهم:

فالمقصود؛ أن معاونة ومساعدة ومظاهرة المشركين على المسلمين ردة؛ لأن هذا من التولي للكفرة، وتولي الكفرة ردة عن الإسلام بنص القرآن.



| * • |  |  |   |  |
|-----|--|--|---|--|
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  | • |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |
|     |  |  |   |  |

#### الناقض التاسع:

من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 🕮

#### 📚 قَالَ المُؤَلِّفُ كَلَفُ:

«التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ﷺ كما وَسِع الخَضِر الخروج عن شريعة موسى ﷺ فهو كافر».

## الثَيْغُ ﴿

من اعتقد أن أحدًا يسعُه الخروج عن شريعة محمد على كما وسع الخضِر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، فهو كافر، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ وَمَن يَبْتَغ عَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴾ [آل عِمرَان: ٨٥].

وذلك أن شريعة محمد ﷺ عامة لجميع الثَّقَلَيْن: الجن والإنس، والعرب والعجم.

ولأن شريعة نبينا محمد ﷺ هي الشريعة الخاتمة، وهي الناسخة لجميع الشرائع، قال الله تعالى: ﴿ الله تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَبْدِهِ وَ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ اللهُ قال: ١].

وقال تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَلَهَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وقال النَّبِيِّ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»(١).

وقال عليه الصلاة والسلام: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي»، وذكر منها: «وَكَانَ النَّبِيُ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَاقَّةً»(٢).

فمن اعتقد أن أحدًا يجوز له أن يخرج على شريعة محمد على شريعة ويتعبّد لله بشريعة أخرى، فهو كافر، لأن شريعة محمد على شريعة عامة، للجن والإنس وللعرب والعجم؛ ولأنها ناسخة لجميع الشرائع؛ ولأنه بعد بعثة النبي على صارت رسالته عامة لجميع من يوجد إلى يوم القيامة، بخلاف شريعة موسى على فشريعتة التي جاء بها ليست عامة، بل هي خاصة ببني إسرائيل.

ولهذا وسع الخَضِر الخروج عن شريعة موسى عَلَيْكِ.

والخَضِر على الصحيح أنه نبي يوحى إليه؛ ولهذا جاء موسى ليتعلم منه، كما قص الله علينا ذلك في سورة الكهف.

وكما ثبت في الصحيح عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنه قَالَ: "قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ. فَعَتَبَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ. فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي اللهُ عَلَيْهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ احْمِلُ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ احْمِلُ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: (۱۵۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري: (٣٣٥) و(٤٣٨) ومسلم: (٢١٥).

حُوتًا فِي مِكْتَل فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهْوَ ثَمَّ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ، وَحَمَلًا حُوتًا فِي مِكْتَلِ، حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا وَنَامَا فَانْسَلَ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةً لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمِهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ. فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى بِثَوْبٍ -أَوْ قَالَ تَسَجَّى بِثَوْبِهِ ـ فَسَلَّمَ مُوسَى. فَقَالَ الخَضِر وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ أَنَا مُوسَى. فَقَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْم عَلَّمَكَهُ لَا أَعْلَمُهُ. قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا، وَلَا أَعْصِي لَكَّ أَمْرًا، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ، فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعُرِفَ الخَضِر، فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ الخَضِر يَا مُوسَى، مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ، فَعَمَدَ الخَضِر إِلَى لَوْح مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ. فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِم فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ. فَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا. فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَ الخَضِر بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ. فَقَالَ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟!.

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَهَذَا أَوْكَدُ. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبُوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ. فَقَالَ لَهُ مُوسَى لَوْ شِئْتَ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ. فَقَالَ لَهُ مُوسَى لَوْ شِئْتَ لَا تَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ». قَالَ النَّبِيُ يَظَيَّة: لَا تَخذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ». قَالَ النَّبِي يَظَيَّة: الله مُوسَى، لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا الله الله مُوسَى، لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا الله الله مُوسَى، لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا اللهُ مُوسَى، لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا الله فَا اللهُ مُوسَى الله مُوسَى الله عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا اللهُ مُوسَى الله مُوسَى الله صَبْرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا اللهُ مُوسَى اللهُ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا اللهُ مُوسَى اللهُ اللهُ مُوسَى اللهُ مُوسَى اللهُ مُوسَى اللهُ مُوسَى اللهُ اللهُ مُوسَى اللهُ مُوسَى اللهُ مُوسَى اللهُ عَلَيْنَا مِنْ أَمْ اللهُ اللهُ اللهُ مُوسَى اللهُ اللهُ مُوسَى اللهُ مُوسَى اللهُ اللهُ مُوسَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللْهِ اللّهُ اللّهُ

#### 🕏 سبب عدم التزام الخضر بشريعة نبي الله موسى:

الخَضِر لم يلتزم بشريعة موسى الله لانه ليس من بني إسرائيل، فخرج عن شريعة موسى.

#### ﴿ حكم من جوز الخروج عن شريعة محمد ﷺ:

فمن زعم أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد ﷺ كما جاز للخضر الخروج عن شريعة موسى ﷺ فهو كافر، لأمرين:

الأمر الأول: أن شريعة محمد على عامة، وشريعة موسى الله خاصة. فلذلك الخَضِر ليس ملزمًا بشريعة موسى الله ، أما نحن فملزمون بشريعة محمد على.

الأمر الثاني: أن الخَضِر نبي يُوحَى إليه على الصحيح، فهو على شريعة، وموسى على شريعة، فمن اعتقد أنه يجوز له أو لغيره ألا يلتزم بشريعة محمد على وأن يتعبد لله من طريق غير الشريعة التي جاء بها محمد على فهو كافر بإجماع المسلمين؛ لأن شريعة النبي على عامة للثقلين الجن والإنس؛ ولأنه لم يشهد: «أن محمدًا رسول الله».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۲۲)، وأخرجه في مواطن أخرى مختصرا ومطولا: (۷۵) و(۷۸) و(۲۲۲) و(۲۲۲) و(۲۲۲۷) و(۲۲۲۷) و(۲۲۲۷) و(۲۲۲۷) و(۲۲۲۷) و(۲۲۲۷) و(۲۲۷۷) و (۲۲۷۷)

#### ﴿ حكم من قال إن شريعة محمد عَلَيْ خاصة:

فمن قال: إن شريعة محمد خاصة، أو النبوة خاصة بالعرب، أو أن بعده نبياً؛ فإنه لم يشهد: «أن محمدًا رسول الله»، وحينئذ يكون كافراً؛ ولهذا قال النبي ﷺ «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل



<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.







#### الناقض العاشر:

الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَنَّهُ:

«العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والمدليل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَن ذُكِرَ بِاَيَنَ رَبِّهِ ثُرُ أَعْرَضَ عَنْهَا اللهُ عِنْهَا اللهُ عِنْهَا اللهُ عِنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَقِمُونَ ﴿ السَّجِلَة: ٢٢]».

# الثَّنْغُ ﴿

من أعرَض عن دين الله ريخ الله الله الله ولا يعبد الله فهو كافر؛ لأنه في هذه الحالة يكون عابداً للشيطان.

#### 🕸 حكم الملحد:

الذي يقول عنه بعض الناس: ملحد، أو متحلل من الدين، لا يتعلمه، ولا يعمل به، ولا يعبد الله، هذا يعبد الشيطان؛ لأن الشيطان هو الذي أمره بذلك، فهذا عابد للشيطان، إذ ليس هناك أحد في الدنيا إلا وله معبود، فالوثني له معبود، واليهودي له معبود، والنصراني له معبود، والمسلم يعبد الله، وغير المسلم يعبد الشيطان فمن لم يعبد الله عبد الشيطان.

فهذا الذي يزعم أنه لا يتعلم الدين ولا يعبد الله أطاع الشيطان وعبد الشيطان، فهو الذي أمره بذلك فصار عابداً له، فمن أعرض

عن دين الله، لا يتعلم دين الله، ولا يعبد الله مطلقاً، لا يعبده بالدعاء، ولا بالصلاة، ولا بالحب، ولا بالقول، ولا بالإيمان، ولا بالاعتقاد من أن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأنه المعبود بحق، فلا يتعلم الدين ولا يعبد الله، فهذا كافر بإعراضه، ونفس الإعراض كُفرٌ.

#### ﴿ الأدلة على كفر المعرض عن كتاب الله:

فالكفار يعرضون عما أُنْذِروا من الإيمان بالله ورسوله والعمل بهذا الدين، وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن ذُكِّرَ بِثَايَنتِ رَبِّهِ، ثُرَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴿ السَّجدَة: ٢٢].





#### الفرق بين الهازل والجاد والخائف والمكره

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ عَلَيْهُ:

"ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، إلا المُكْرَه، وكلها من أعظم ما يكون خطرًا، ومِن أكثر ما يكون وقوعًا، فينبغي للمسلم أن يحذرها، ويخاف منها على نفسه ما يكوذ وقوعًا، فينبغي للمسلم أن يحذرها، ويخاف منها على نفسه عوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم».

### الثِّنْجُ ﴿

ذكر المؤلف كَنْهُ أن هذه النواقض: لا فرق فيها بين الهازل والجاد والخائف، إلا المكره، فهنا عدة حالات:

#### ﴿ من فعل ناقضًا وهو هازل:

من فعل ناقضا من نواقض الإسلام هازلاً، كشخص استهزأ بالصلاة، أو استهزأ بالدين على سبيل المزاح والسخرية، فإنه يكفر.

#### ﴿ من فعل ناقضاً وهو جاد:

من فعل ناقضاً من نواقض الإسلام وهو جاد جازم بذلك، كمن سخر بالدين جازماً، فإنه يكفُر.

#### ﴿ من فعل ناقضًا وهو خائف على نفسه:

من فعل ناقضاً من نواقض الإسلام خائفًا على نفسه، أو خائفًا على ماله، أو على ولده، فإنه يكفر ولو كان خائفًا، كمن سب الإسلام، أو سب دين الإسلام عند شخص حتى يبقى ماله ولا يؤخذ؛ لأنه يخشى إنه لو لم يسب الإسلام أخذ ماله، فيخشى على ماله، أو على نفسه أو على ولده، فإنه يكفر.

#### ﴿ من فعل ناقضًا وهو مكره إلا أن قلبه مطمئن بالكفر:

إذا كان مُكْرهًا واطمئن قلبه بالكفر فإنه يكفر، كإنسان وضع السيف على رقبته وقيل: تكفر وإلا قتلناك، أما إذا تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، فإنه لا يكفر.

#### ﴿ تلخص من ذلك خمس حالات:

الحالة الأولى: من فعل الكفر، أو ناقضًا من نواقض الإسلام: مازحًا أو هازلًا فإنه يكفر.

الحالة الثانية: من فعل الكفر، أو ناقضًا من نواقض الإسلام جادًا، فإنه يكفُر.

الحالة الثالثة: من فعل الكفر، أو ناقضًا من نواقض الإسلام خائفًا، فإنه يكفُر.

الحالة الرابعة: من فعل الكفر مكرهًا، واطمئن قلبه بالكفر، بمعنى أنه لمّا أُكره جزم على الكفر، فإنه يكفُر.

الحالة الخامسة: من فعل الكفر مكرهًا، واطمئن قلبه بالإيمان، فإنه لا يكفُر.

# فتكون خمس حالات، أربع منها يكفُر صاحبها، والخامسة لا يكفُر.

والدليل على أنه إن كان خائفًا على نفسه أو أهله أو ماله، فتكلم بكلمة الكفر حتى يبقى ماله، أن ذلك كفر، قوله تعالى: ﴿مَن كَفَرَ بِأَللَهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَانِهِ إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ بِأَلِايمَانِ اللّهِ وَالنّحل: ١٠٦].

#### ﴿ حكم من فعل ناقضًا وهو مكره وقلبه مطمئن بالإيمان:

فالذي يكفر لأجل المال، أو خوفًا على ماله أو أهله، استحب الدنيا على الآخرة وقدم الدنيا على دينه: ﴿وَذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسۡتَحَبُّوا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ ﴾ [النّحل: ١٠٧].

وكذلك إذا فعل الكفر هازلًا، وكذلك إذا فعله جادًا، وكذلك إذا فعله مكرهًا واطمئن قلبه بالكفر، ولا يستثنى إلا المكره إذا اطمئن قلبه بالإيمان.

والإكراه ليس معناه التهديد، وإنما معناه: أنه يكون إكراهًا ملزمًا بأن يوضع السيف على رقبته، أو يهدد من شخص قاتل، ويعلم أنه ينفذ وعده بأنه إن لم يكفر فإنه يقتله في الحال، فهذا



يكون مكرهًا.

فإذا اطمئن قلبه بالإيمان فلا يضره كونه يتكلم بكلمة الكفر، أو يفعل الكفر، أما مجرد الخوف فقط على نفسه أو أهله أو ماله، فهذا لا يبيح له الكفر.





#### الخاتمة

نسأل الله والسلامة والعافية، وأن يعيذنا من الكفر والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، وأن يثبتنا على دينه، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، وأن يتوفانا على الإسلام، غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبدالله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.





شرح رسالة الإمام محمد بن عبدالوهاب لأهل القصيم في بيان عقيدته

#### المقدمة



الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبدالله سيد الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا.

فهذه العقيدة التي كتبها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب ـ قدس الله روحه، ورفع منزلته، وجمعنا به وبالنبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه ـ كتبها كَنَهُ لأهل القصيم لما طلبوا منه أن يكتب عقيدته، وهو مشتغل البال، فكتب عقيدة مختصرة، هي عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث ذكر الأصول الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذا هو الإيمان الكامل.

وشرْحنا لهذه الرسالة شرح فيه تفصيل وحصر للمقصود، وتقريب للفائدة.

أسأل الله على أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله أن يرزقنا جميعًا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

کے کتبه عبد العزیز بن عبد الله الراجعي



### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ رَخَلَهُ:

«أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره».

## الثَّنْخُ هـ

شيخ الإسلام العالم الرباني محمد بن عبدالوهاب كنه لا شك أنه أهل لهذا اللقب؛ فقد رزقه الله العلم الرباني، فقد علم الناس صغار العلم ثم علم كباره، وقد قيل: «الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُربِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ»(۱)، وهو كناه الإمام المجدد، فهو مجدد الدعوة الإسلامية، جددها بعد أن درست معالمها، وانتشرت البدع، والخرافات، والشرك، أعاد الناس إلى شريعة نبينا محمد على التوحيد، والملة الحنيفية ملة الإسلام، فهو الداعي عن الشرك إلى التوحيد، والحنيفية من: الحنف والميل؛ لكونها مائلة عن الشرك والبدع، قائمة على التوحيد.

ويقال لها أيضا: الملة العوجاء؛ لكونها منحرفة عن الشرك وعن البدع، وهي في نفسها مستقيمة.

لما سأله أهل القصيم عن عقيدته كتب لهم هذه العقيدة المختصرة، وذكر في آخرها أنه كتبها على عجالة، وأنه مشتغل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري معلقاً: كتاب العلم، بَابِّ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَل (١/ ٢٤).

البال، قال في آخرها: «عقيدة وجيزة» يعني: مختصرة «حررتها وأنا مشتغل البال» فلم يكن كتبها متفرغا لها؛ لكثرة أعماله وقيامه بالدعوة، الدعوة إلى الله وتعليم الناس، «لتطلعوا على ما عندي» أنه معتقدي «والله على ما نقول وكيل».

و قوله: "بسم الله الرحمن الرحيم" في بداية عقيدته، ابتدأ هذه العقيدة بالبسملة تأسيًا بكتاب الله العزيز، فالله تعالى افتتح القرآن بالبسملة ﴿ يِنْسَمِ اللهِ الرَّحِيمِ ﴿ النَابَحة: ١]، وكان النبي بالبسملة ﴿ يِنْسَمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَيْ يَفْتَح كتبه بالبسملة، كتب إلى هرقل: "بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِاللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ " (١)، وهكذا سليمان مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِاللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ " (١)، وهكذا سليمان لما كتب رسالة إلى بلقيس قال: ﴿ إِنّهُ مِن سُلِيَنَنَ وَإِنّهُ بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) النَّمل: ٣٠].

O قوله: «أشهد الله» المؤلف كَثَنْهُ يشهد الله على عقيدته.

٥ قوله: «أشهد الله أني عليها ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم على هذه العقيدة» المؤلف كَنْ يشهد الله ويشهد الملائكة ويشهد من حضر من المسلمين أنه يعتقد هذا المعتقد، والله والله الله على على على على على على على على على عالى الاعتقاد.

وأشهد من حضر من الملائكة، من الحفظة، وملائكة الليل، وملائكة النهار، وغيرهم من الملائكة الذين يتتبعون مجالس الذكر، وكذلك الكتبة، كلهم يُشهدهم المؤلف على عقيدته.

وأشهد من حضره من الناس، وأشهد أهل القصيم حينما كتبها، أن هذا معتقده الذي كتبه لهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بَدْءُ الْوَحْيِ، بَاب بَدْهُ الْوَحْيِ، رقم (٧)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، رقم (١٧٧٣).

والجماعة عقيدتي عقيدة الفرقة الناجية الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة عقيدتي عقيدة الفرقة الناجية الفرقة أي: الطائفة، والناجية وصفهم: أنهم أهل السنة والجماعة، سموا بالفرقة الناجية؛ لأنهم ينجون من العذاب يوم القيامة، وبخلاف الفرق الأخرى المتوعدون بالعذاب، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: "إنّ بَنِي بالعذاب، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: "إنّ بَنِي إسْرَائِيلَ افْتَرَقَتُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ أُمّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى إِثْدَى وَسَبْعِينَ وَرْقَةً، وَإِنَّ أُمّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى وَفي رواية: "مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي" (٢)، هذه هي الفرقة وفي رواية: "مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي" (٢)، هذه هي الفرقة الناجية، والباقون متوعدون بالعذاب بالنار إلا أهل السنة والجماعة.

فالمؤلف عَنَهُ يعتقد عقيدة الفرقة الناجية الذين استثناهم النبي على قوله: «كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً» يعني: أعتقد عقيدة هذه الفرقة الواحدة.

فمعنى الناجية: الناجية من الوعيد والعذاب، فأهل السنة والجماعة نجوا.

وسموا أهل السنة للزومهم السنة وعملهم بالسنة، وسموا الجماعة لاجتماعهم على الحق.

وهم الطائفة المنصورة؛ منصورة في الدنيا بالحجة والبيان، وفي الآخرة ينصرهم الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن، بَاب افْتِرَاقِ الْأُمَمِ، رقم (۳۹۹۳)، وأحمد في «المسند»: رقم (۱۲۰۰۱)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۲۰٤۲)، و «السلسلة الصحيحة» (۲۰٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» رقم (٤٨٨٦)، قال الهيثمي: «رواه الطبراني في «الصغير» وفيه عبدالله بن سفيان، قال العقيلي: «لا يتابع على حديثه هذا»، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات». «مجمع الزوائد» (١٨٩/١).

فالفرقة الناجية هم الفرقة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحق، وقد بشر النبي بَ أنها باقية إلى قيام الساعة، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: "لَا يَزَالُ مِنْ أُمّتِي الساعة، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: "لَا يَزَالُ مِنْ أُمّتِي الساعة، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: "لَا يَزَالُ مِنْ أُمّتُ يَأْتِيهُمْ أُمّنُ اللّهِ لَا يَظُرُهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيهُمْ أُمّنُ اللّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ اللهِ اللهِ الله وهذه إشارة، أنهم لا يزالون، لكن هذه الفرقة قد تَكْثُر وقد تَقِل، فإن كل من لزم الحق واعتقد العقيدة السليمة، فآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهو من أهل السنة والجماعة، وفي مقدمتهم: الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء أهل الحق، ومن تبعهم ولو لم يكونوا من أهل العلم، فقد يكون منهم النجار، والمزارع، والبائع، والمشتري، والجزار، والخياط، لكن مقدمتهم: أهل العلم والحديث.

٥ قوله: «من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره»: هذه أصول الإيمان، وهذه أركان الإيمان الستة التي بينها وأخبر بها النبي على لما سأله جبريل في الحديث الصحيح عَنْ الْإِسْلَام، فَقَالَ رَسُولُ اللّه على الله الله عَلَى الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه عَلَى الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللّه وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه عَلَى وَتُحْبَع الْبَيْت إِنْ اسْتَطَعْت وَتُقِيم الصَّلَاة وَتُوْتِي الزَّكَاة وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُبَع الْبَيْت إِنْ اسْتَطَعْت إِلَيْهِ سَبِيلًا»، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّهِ وَمُكَانِ»، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّهِ وَمَلَائِكَتِه وَكُتُهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْم الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرّهِ» (\*).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، بَاب سُؤَالِ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُرِيَهُمُ النَّبِيُّ آيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ، رقم (٣٦٤١). ومسلم: كتاب الإمارة، رقم (١٩٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، بَاب سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ عَنْ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ وَعِلْمِ السَّاعَةِ، وَبَيَانِ النَّبِيِّ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: «جَاءَ جِبْرِيلُ ﷺ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ»، فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ دِينًا، رقم (٥٠)، ومسلم: كتاب الإيمان، رقم (٨) ـ واللفظ له ــ

الأصل الأول: الإيمان بالله.

الأصل الثاني: الإيمان بالملائكة.

الأصل الثالث: الإيمان بالكتب المنزلة.

الأصل الرابع: الإيمان بالرسل.

الأصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر.

قال هنا: «البعث بعد الموت» ؛ لأن الإيمان باليوم الآخر يشمل: البعث، ويشمل: الحساب، والجزاء، والجنة، والنار.

الأصل السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره.

هذه أصول جاءت بها الكتب المنزلة، جاء بها النبيون، ونزلت بها الكتب، وأجمع عليها المسلمون، ومن يجحد شيئًا منها يخرج عن دائرة الإسلام ويصير من الكافرين، فمن جحد الإيمان بالله كافر، ومن جحد الإيمان بالكتب المنزلة كافر، ومن جحد الإيمان بالرسل كافر، ومن جحد البعث والجزاء أو الجنة أو النار كفر، ومن جحد القدر كفر.

فالإيمان بالله هو: الإيمان بوجوده الله أنه موجود، والإيمان بربوبيته وأنه الرب وغيره المربوب، وأنه الخالق وغيره المخلوق، وأنه مالك وغيره مملوك، وأنه مدبر وغيره مدبر، والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، والإيمان بألوهيته واستحقاقه العبادة، الإيمان بالله ربًا وملكًا وإلهًا ومعبودًا بالحق.

والإيمان بالملائكة هو: الإيمان بملائكة الله الكرام، وأنهم أشخاص وذوات محسوسة، ولهم وظائف، وأنهم عند الله على متفاوتون، وأن الله وكل إليهم كل حركة في هذا الكون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

والإيمان بالكتب المنزلة هو: الإيمان بأن الله أنزل كتبًا على أنبيائه ورسله لهداية الناس، لا يعلم أسماءهم إلا الله، فنؤمن بها إجمالًا، ونؤمن بما سمى الله منها وهي الكتب الأربعة العظيمة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وصحف إبراهيم وصحف موسى، وما عداهم نؤمن به إجمالًا.

والإيمان بالرسل هو: الإيمان بأن الله أرسل رسلًا إلى الخلق كثيرين، لا يعلم أسماءهم إلا الله، ونؤمن بمن سمى الله منهم، في القرآن العظيم ـ خمسة وعشرون؛ في سورة النساء وفي سورة الأنعام ..

والإيمان باليوم الآخر هو: الإيمان بأن الله تعالى يبعث الناس بعد ما يموتون، فتبعث الأجساد فيُنْشئها الله خلقًا جديدًا بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الصعق، فيموت الناس، فيمكثون أربعين، ثم يُنزل الله مطرًا تنبت منه أجساد الناس، فإذا كمل خلقهم أمر الله إسرافيل أن ينفخ بالصور نفخة ثانية فتعود الأرواح إلى أجسادها؛ لأن الأرواح لا تموت، بل تبقى إما في عذاب وإما في نعيم - فإذا مات الإنسان دخلت روحه إلى الجنة متصلة بالجسم، والكافر إذا مات نقلت روحه إلى النار والجسد يبلى والروح باقية في عذاب أو نعيم، والجسد والروح كل منهما ينال ما قدر له من النعيم والعذاب، فإذا فني الجسد وصار ترابًا بقيت روح المؤمن في الجنة وروح الكافر في النار - فإذا بعث الله الأجساد يوم القيامة ونفخ إسرافيل في الصور بأمر الله عادت الأرواح إلى أجسادها، فدخلت إسرافيل في الصور بأمر الله عادت الأرواح إلى أجسادها، فدخلت ويقفون بين يدي الله للحساب والجزاء، حفاة عراة غير مختونين،

والإيمان بالبعث والجزاء والجنة والنار، والإيمان بما يحصل بالقبر من العذاب والنعيم، وسؤال منكر ونكير، كله تابع للإيمان باليوم الآخر.

والإيمان بالقدر خيره وشره هو: الإيمان بأن الله عالم بالأشياء، قد كتبها في اللوح المحفوظ، وأراد كل شيء في هذا الوجود، وخلق كل شيء.

والإيمان بالقدر خيره وشره؛ لأنه قدر الأشياء خيرها وشرها.



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده رقم (١٦٠٤٢)، والحاكم في المستدرك: رقم (٣٦٣٨) وصححه، ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، بَاب كَيْفَ الْحَشْرُ، رقم (۲۵۲۷)، ومسلم: كِتَاب الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، رقم (۲۸۵۹).



#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ عَلَيْهُ:

"ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله على من غير تحريف ولا تعطيل، بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلم عن مواضعه، ولا ألحد في أسمائه وآياته، ولا أكيّف، ولا أمثّل صفاته تعالى بصفات خلقه؛ لأنه تعالى لا سميّ له، ولا كفء له، ولا نِدّ له، ولا يقاس بخلقه».

## الشِّغُ ﴿

المؤلف كَلَّهُ شرح الأصول الستة للإيمان، فبدأ بالأصل الأول، فقال: «ومن الإيمان بالله وهذا هو الأصل الأول، يدخل به الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله في كتابه وعلى لسان رسوله».

يدخل في الأصل الأول، وهو الإيمان بالله: الإيمان بما وصف الله به نفسه في الكتاب، وبما وصفه به رسوله في السنة، فالله تعالى وصف نفسه بالعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، وسمى نفسه بأنه سميع، عليم، بصير، ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ السَّورَىٰ: ١١]، ﴿ هُوَ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ ﴿ السَّورَىٰ: ١١]، ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَاكِ الْقُدُوسُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيّمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبّارُ الْمُتَكِيرُ سُبْحَنَ الْمَالِي اللهُ اللهُ

هذه الأسماء، وهذه الصفات كلها داخلة في الإيمان بالله.

ومن الإيمان بالله: الإيمان بأسمائه وصفاته، وكذلك ما وصف به النبي ربه وعلى لسان الرسول بَيِّقُ، وصف الله في صفات وسماه في أسماء لم تأت في القرآن، مثل: قوله عليه الصلاة والسلام «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، يَقُولُ: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ؟، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْظِيهُ؟، الآخِرُ، يَقُولُ: «مِنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْظِيهُ؟، فَالرسول عَلَيْهُ وصف الله سبحانه بالنزول وهذا ليس بالقرآن، وقوله عَلَيْهُ: «إِنَّ اللَّهُ عَلَى لَيَعْجَبُ مِنْ الشَّابِ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ»(٢).

○ قوله: «من غير تحريف ولا تعطيل».

التحريف نوعان: يكون في اللفظ، ويكون في المعنى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، بَابِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، رقم (١١٤٥)، ومسلم: كِتَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا، رقم (٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند»: رقم (١٧٤٠٩)، قال محمد بن طاهر المقدسي: «وهذا لا أعلم رواه غير ابن لهيعة، وهو ضعيف». «ذخيرة الحفاظ» (٣/١٥٧٣)، قال أبو حاتم: «إنما هو موقوف». «علل الحديث» (١١٦/٢).

<sup>(</sup>٣) أحرَجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، بَاب مَا يُكُرَهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي النَّكْبِيرِ، رقم (٢٧٠٤). رقم (٢٧٠٤).

فالتحريف في اللفظ، مثل: تحريف اليهود حين قال لهم الله ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ [البَقَرَة: ٥٨]، فقالوا: «حنطة»، زادوا النون، فهذا تحريف لفظي.

ومثل: الجهمية لما حرفوا، قال الله: ﴿ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْعَرْشِ ﴾ [الأعرَاف: ٥٤]، قالوا: استولى الرحمن على العرش، يقول العلماء: إن الجهمية شابهوا اليهود، فاليهود زادوا النون، والجهمية زادوا اللام، كما قال ابن القيم كَانَهُ:

نون الْيَهُود وَلَام جهمي هما فِي وَحي رب الْعَرْش زائدتان (۱)
والتحريف في المعنى، مثل: تحريف بعضهم للمعاني كقوله
تعالى: ﴿وَكُلَّمَهُ, رَبُّهُ,﴾ [الأعرَاف: ١٤٣] أي جرحه بأظافر الحكمة،
قالوا: الكلام معناه: الجرح، جرحه بأظافر الحكمة.

وكذلك من التحريف اللفظي: بعض الجهمية قرأ ﴿وَكُلِّمَ اللهُ هُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ النِّسَاء: ١٦٤] فهم حرفوها قالوا ﴿وَكُلِّمَ اللهُ هُمَا منصوبة على التعظيم، حتى يجعلوا موسى هو المتكلم والله لا يتكلم، ﴿وَكُلِّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ اللهُ هَا تحريف لفظي، فقال له بعض أهل السنة: «هب يا عدو الله أنك حرفت هذه الآية، فكيف تقول في قوله ﴿وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ [الأعرَاف: ١٤٣]؟»، فقال: «جَرَحَهُ بِأَظَافِيرِ الْحِكْمَةِ تَجْرِيحًا ﴾ (المعنى، قال: «التكليم هو الجرح».

الإيمان بما وصف الله به نفسه من غير تحريف أوتعطيل، أو إنكار الصفة أو جحد الصفة أو تأويلها بتأويل الباطل من غير تحريف ولا تعطيل.

<sup>(</sup>١) انظر: النونية (ص ١٢١).

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۱٦٥).

ر قوله: «بل أعتقد أن الله وهو السميع البصير». ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته وهو السميع البصير».

السميع والبصير، اسمان من أسماء الله، وكل اسم مشتمل على صفة، فالسميع مشتمل على صفة السمع، والبصير مشتمل على صفة البصر.

ر قوله: «فلا أنفي ما وصف الله به نفسه» كما فعلت المعطلة.

و قوله: «ولا أحرف الكلم عن مواضعه ولا ألحد في أسمائه وآياته ولا أكيف» الإلحاد في اللغة: الميل والعدول عن الشيء (۱)، وفي الاصطلاح: الميل من الحق إلى الباطل، إلحاد في أسماء الله بإنكارها أو تأويلها تأويلًا باطل، وكذلك الجحود في آيات الله أو تأويلها تأويلًا باطل.

و قوله: «ولا أكيف، ولا أمثّل صفاته تعالى بصفات خلقه» يعني: لا أقول في صفة الله أن كيفيتها كذا أو على كيفية كذا؛ إذ لا يعلم كيفيتها إلا الله، وأيضا لا أمثل صفة من صفات خلقه، كما تقول المشبهة بأن الله تعالى يده كيد المخلوق واستواؤه كاستواء المخلوق، وهذا كله ضلال.

و قوله: «لأنه تعالى لا سمي له» السمي هو: المماثل، والمعنى: أن الله لا يماثله أحد من خلقه.

و قوله: «ولا كفء له» الكفء هو: المساوي، قال تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ, كُنُوا أَحَدُ ﴿ فَالَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (٣/ ٣٨٩)، وتاج العروس (٩/ ١٣٥).



يساويه أحد.

فالله سبحانه لا يقاس ولا يشبه بخلقه، فهو تعالى لا يساميه أحد، ولا يكافئه أحد، وليس له ند ولا نظير ولا مثيل، فلا يشبه سبحانه بخلقه.



### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَاللهُ:

«فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلاً، وأحسن حديثاً، فنزّه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل، فقال: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَةِ عَمّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَكُمَّدُ لِلّهِ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَكُمَّدُ لِلّهِ وَلَكُمَّ مَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَكُمَّ لَلّهِ وَلَكُمْ اللّهُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَا الصّافات: ١٨٠-١٨٢]».

## الثَّنْغُ هـ

قوله: «فإنه سبحانه أعلم بنفسه» فهو سبحانه أعلم بنفسه،
 علما بأسمائه وصفاته، «وبغيره» فهو أعلم بغيره من خلقه.

فنؤمن بما أخبر الله به عن نفسه وبما أخبر عنه رسوله؛ لأنه أعلم بنفسه وأعلم بغيره من الخلق.

و قوله: «وأصدق قيلًا» يعني: أصدق قولًا، فقول الله أصدق القيل، والله تعالى أخبر عن نفسه بأسمائه وصفاته فنؤمن بها؛ لأن قول الله أصدق القيل وأحسن الحديث؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ﴿ اللّهِ عَدِيثًا هِ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللّهِ عَدِيثًا اللّهِ عَدِيثًا اللّهِ عَدِيثًا اللّهِ عَدِيثًا اللّهِ عَدِيثًا اللّهِ عَدِيثًا اللهُ اللهِ عَدِيثًا اللهُ عَدِيثًا اللهُ اللهِ عَدِيثًا اللهُ اللهُ عَدِيثًا اللهُ اللهُ اللهُ عَدِيثًا اللهُ اللهُ عَدِيثًا اللهُ عَدِيثًا اللهُ اللهُ عَدِيثًا اللهُ ا

وقوله: «فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون» يعني: الرب نزه نفسه عما وصفه به المخالفون، «من أهل نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل البدع وأهل الشرك، «من أهل التكييف والتمثيل وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف» الذين حرفوا ألفاظ أسماء الله وصفاته أو حرفوا معانيها، «والتعطيل» الذين

عطلوا الرب من أسمائه وصفاته أو عطلوا معانيها، فقال سبحانه في الكتاب: ﴿ سُبُّحُن رَبِّكُ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون ﴿ الصّافات: ١٨٠] تنزيهًا لله ربك يا محمد ورب المخلوقين ﴿ رَبِّ الْعِزَةِ صفة من صفاته وَلَي الذي له العزة سبحانه وتعالى، فالعزة صفة من صفاته وَلَي أي الذي له العزة سبحانه وتعالى، فالعزة صفة من صفاته وَلَي عَما يصفه به المشركون وأهل الكفر والضلال، فإذا وصفوه بالنقائص والعيوب فالله نزه نفسه عن ذلك، ﴿ وَسَلَمُ عَلَى ٱلمُرسَلِينَ الله والطّفات: ١٨١] سلم على المرسلين ليس كما قالوه من الكذب والإفك والافتراء، ﴿ وَالْحَمَدُ لِلّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ الله من الكذب والإفل والافتراء، ﴿ وَالْحَمَدُ لَمَا له من الأسماء والصفات العظيمة، ولما له من النعم على خلقه.



# \_\_\_\_\_\_

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَاللهُ:

"والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى، بين القدرية والجبرية، وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وهم وسط في باب أصحاب رسول الله على الروافض والخوارج».

## الثَيْخُ ﴿

هذا وصف أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية ومن السنة جاء الوسط، وسط في باب وعيد الله، ووسط في باب وعيد الله، ووسط في باب الدين والإيمان، ووسط في باب الصحابة، فالفرقة الناجية وسط بين الفرق، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، هذه الأمة وسط قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البَقَرَة: ١٤٣] يعني: خيارًا عدولًا بين تفريط اليهود وغلو النصارى، فمثلًا:

النصارى غلو في المسيح، فقالوا: إنه ابن الله، فرفعوه من مقام العبودية والرسالة إلى مقام الألوهية \_ والعياذ بالله -

واليهود فرطوا وأنكروا حقه حتى أنهم رموه بالزنا والعياذ بالله. وأهل الإسلام كما علمهم ربهم قالوا: إنه عبد الله ورسوله.



فكذلك فرقة أهل السنة والجماعة وسط بين الأمم المخالفة وبين فرق أهل البدع:

المثال الأول: أنهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية:

فالقدرية يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه، وأنكروا أن يكون الله هو الفاعل، أنكروا أن يكون الله هو الخالق لأفعال العباد، قالوا: العباد هم الذين يخلقون الطاعات والمعاصي ولذلك يستحقون، المؤمن يستحق الثواب على الطاعة كما يستحق الأجير أجره، ويقولون: الله لا منة له في ذلك؛ إذ العبد هو الذي خلق الحسنات والأفعال، فيجب على الله أن يثيب المطيع ويعذب العاصي، وليس له أن يغفر له ولا أن يرحمه؛ لأن الله توعده فلا بد أن ينفذ وعيده، وهؤلاء هم القدرية، أنكروا أن يكون الله هو الخالق لأفعال العباد، وأنكروا أفعال الله أن يكون الله خلق أفعال العباد، فقالوا: العباد هم الخالقون والفاعلون لأفعالهم.

والجبرية غلو، فقالوا: العباد لا يفعلون شيئًا وأفعالهم كلها اضطرارية، والله تعالى هو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم، والعباد ليس لهم شيء من أفعالهم أبدًا، فهم مجبورون على أفعالهم والفاعل هو الله، والله هو الصائب، والعباد حركات اضطرارية كحركة المرتعش والنائم، والعباد كالكؤوس الذي يصب فيها الماء فهم وعاء، فالناس وعاء والله كصباب الماء فيه.

وأهل السنة وسط؛ لم يقولوا بقول القدرية أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، ولم يقولوا بقول الجبرية أن العبد مجبور، بل

#### قالوا:

فصاروا وسطا بين القدرية الذين قالوا: أفعال العباد هم الذين خلقوها، وبين الوعيدية الذين قالوا: العبد مجبور وليس له حركة ولا فعل، فقالوا: العبد له اختيار وله قدرة، والله تعالى هو خالق العباد وخالق أفعالهم وقدرتهم، فالأفعال من الله خلقًا وإيجادًا، ومن العبد فعلًا وتسببًا وكسبًا.

المثال الثاني: أنهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية ـ الخوارج ـ والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية:

فالحرورية والمعتزلة يقولون: إذا فعل الإنسان المعصية فعند الخوارج: يكفر، ويجب قتله، ويستباح دمه وماله، ويخلدونه في النار في الآخرة بالمعصية. وعند المعتزلة: يخرج من الإيمان، ولكن لا يدخل في الكفر في الدنيا، بل يصير بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة مخلد في النار.

والمرجئة والجهمية قالوا: المعاصي لا تضر الإيمان، ولو فعل جميع المنكرات والمعاصي فلا يتأثر إيمانه، فالمؤمن كامل الإيمان.

وأهل السنة وسط بين الطائفتين، فيقولون: المعاصي تُضر بإيمان العبد، وتُضعفه، لكن لا يكفر بالمعاصي، تضر الإيمان وتضعفه وتنقصه، لكن لا ينتهي به إلى الكفر، فلا يخرج من الإيمان كما يقول الخوارج بالمعصية، لأن المعاصي ـ دون الشرك ـ لا تُخرج الإنسان

من الإيمان، فلا يزال مؤمنا لكنه ناقص الإيمان ضعيفه.

المثال الثالث: أنهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية:

فالوعيدية ـ وهم الخوارج والمعتزلة ـ يقولون: إن الإنسان إذا فعل الكبيرة فهو موعود بالنار ومن أهل النار، والخوارج يسمون فاعل الكبيرة كافر، والمعتزلة يسمونه فاسق لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة يتفقون على تخليده في النار.

المرجئة ـ وهم الجهمية ـ يقولون: الذي يفعل جميع الكبائر ليس عليه وعيد، ويسمون فاعل الكبائر: مؤمن كامل الإيمان.

المثال الرابع: أنهم وسط في باب أصحاب رسول الله ﷺ بين الروافض والخوارج:

فالروافض كفروا الصحابة وشتموهم ولعنوهم، ولم يستثنوا إلا نفرًا قليلا ـ كعلي رضي الله عنه ومن والاه ـ وغلو في أهل البيت فعبدوهم من دون الله.

والخوارج نصبوا العداوة لأهل البيت.

وأهل السنة وسط ـ لا يقولون بقول الخوارج ولا بقول الروافض ـ فهم: يتولون أصحاب رسول الله على، ولا يبغضونهم، ولا يسبونهم، ولا يستمونهم، ويتولون أهل البيت والصحابة وينزلونهم منازلهم بالإنصاف والعدل على حسب النصوص، فهم لا يؤذون أهل البيت كما تفعل الخوارج، ولا يؤذون الصحابة كما تفعل الروافض.



# \_\_\_\_\_\_\_

## 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلْنَهُ:

"وأعتقد أن القرآن كلام الله، منزل غير مخلوق، منه بدأ، وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة، وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد، وأومن بأن الله فعّال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور».

## الثَيْخُ ﴿

وقوله: "وأعتقد أن القرآن كلام الله، منزل غير مخلوق، منه بدأ، وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة الله عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فهم يعتقدون أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، وأن كلام الله حروف وكلمات، وأن الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت، سمعه منه جبريل، ونزل به على قلب نبينا محمد عليه كما قال الله تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّحُ ٱلْأَمِينُ إِنَ عَلَى قَلْبِ لِتَكُونَ مِنَ ٱلمُنذِينَ الله لِسَانٍ عَالَى عَبِده ورسوله وأمينه على وحيه محمد عليه وسفيره بينه وبين عباده؛ لأنه عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بيننا وبين الله.

خلافًا لأهل البدع؛ فالمعتزلة قالوا: القرآن مخلوق لفظه ومعناه.

والأشاعرة قالوا: لفظ القرآن معنى في القلب بنفس الرب لا يُسمع، ليس بحرف ولا صوت، فالقرآن معنى، أما الألفاظ والحروف فهي مخلوقة، فيقولون: القرآن الذي بين أيدينا هذا ليس كلام الله، كلام في نفسه لا يُسمع، إنما هذا عبارة عن كلام الله.

قالوا: الله تعالى اضطر جبريل اضطرارًا، ففهم المعنى القائم بنفسه، فهذا القرآن كلام جبريل، ومنهم من قال: الذي عبر هو محمد، وقالت طائفة ثالثة: إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله ولا كلمة.

فجعلوا الرب أبكم لا يتكلم ـ نعوذ بالله ـ؛ لأنهم يقولون: لو تكلم بحرف وصوت، صار محل الحوادث، فقالوا: هو مثل الشيء الذي تحدث به نفسك ـ تعالى الله عما يقولون ـ فهذا كلامهم الباطل.

فرع: لهذا بعض الأشاعرة يهونون من شأن المصحف، فيقولون: المصحف ليس فيه كلام الله، إنما عبارة عن كلام الله، يعني: أن كلام الله مجاز؛ لأن كلام الله في نفسه، لا يُسمع.

وأهل السنة والجماعة يقولون: القرآن كلام الله لفظه ومعناه، تكلم به الله رهب وسمعه جبريل، ونزل به على قلب محمد رهب ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، فبين المؤلف ريم أن عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لا عقيدة الأشاعرة ولا عقيدة المعتزلة.

○ قوله: «وأومن بأن الله فعّال لما يريد» فيه: إثبات صفة الإرادة، وفيه: إثبات صفة الفعل؛ كما قال تعالى: ﴿فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ
 ﴿فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ
 ﴿فَعَالَ بَعِل باختياره ومشيئته، وهو يريد.

وله: «ولا يكون شيء إلا بإرادته» الإرادة نوعان:

١- إرادة كونية قدرية.

٢- إرادة دينية شرعية.

والمراد هنا: الكونية، فلا يكون شيء ولا يمكن أن يقع في هذا الوجود شيء إلا بإرادة الله ومشيئته.

و قوله: «ولا يخرج شيء عن مشيئيه» فكل شيء في هنا الكون قد أراد الله وجوده كونا، وذلك لحكمة بالغة.

ر قوله: "وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدر الا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المحدود" ليس شيء في العالم؛ مما في السماوات والأرض وما بينهما إلا يخرج عن تقدير الله، ولا يوجد ويكون إلا بتدبيره، ولا يمكن أن يخرج أحد عما قدره الله وكتب في اللوح المحفوظ "ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المصطور" واللوح المحفوظ كتب الله فيه كل شيء؛ الأفعال، المسطور" واللوح المحفوظ كتب الله فيه كل شيء؛ الأفعال، والأقوال، والنيات، والشقاء، والسعادة، والعز، والذل، والرزق، والرطب، واليابس، كل شيء مكتوب، قال تعالى: ﴿ وَمَا لَهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَحْرُ وَمَا لَسَعُلُم مِن وَرَقَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا إِلّا لَمُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْرَضِ وَلا رَسُولُ اللّه فِي كَنْبِ شُينِ فَي الله مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلُ أَنْ يَخُلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلا رَسُولُ اللّه في كَنْبِ شَيْنِ فَي الْمَاءِ" وفي صحيح مسلم قَالَ رَسُولُ اللّه فِي كَنْبِ مُنِينِ فَي الْمَاءِ" وفي صحيح مسلم قَالَ رَسُولُ اللّه اللّه مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلُ أَنْ يَخُلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِخَمْسِينَ وَلَى اللّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلُ أَنْ يَخُلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ مَا لَهُ اللّهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: «اكْتُبّ»، قَالَ: «رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟»،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب القدر، رقم (٢٦٥٣).



قَالَ: «اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»(١).

لا محيد لأحد أن يتجاوز ما خُطَّ له في اللوح المحفوظ، وفي البخاري، قال: "وَكَتَبَ فِي اللَّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ" (٢)، والذكر هو: اللوح المحفوظ؛ قال تعالى: ﴿فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَ ٱلأَرْضَ يَرِيثُهَا عِبَادِى ٱلصَّدَاءُونَ ﴿ الْانبَاء: ١٠٥].

#### 中中中

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، بَابِ فِي الْقَدَر، رقم (٤٧٠٠)، والترمذي: كتاب القدر، بَابِ مَا جَاءَ فِي الرِّضَا بِالْقَضَاءِ، رقم (٢١٥٥)، وأحمد في «المسند»: رقم (٢٢٧٥٧).

وقال الترمذي: «وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ من هذا الْوَجْهِ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلُّق، بَابِ مَا جَاءَ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ، رقم (٣١٩٢).



# \_\_\_\_\_\_\_

### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَاللهُ:

"وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي مما يكون بعد الموت، فأومن بفتنة القبر ونعيمه، وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلًا، تدنو منهم الشمس، وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، ﴿فَنَن ثَقُلَتُ مَوْزِينُهُ فَأُولَيِّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَى وَمَن خَفّتُ مَوْزِينُهُ فَأُولَيِّك مُ اللّه المعباد، ﴿فَنَن شَقُلَتْ مَوْزِينُهُ فَأُولَيِّكَ هُمُ اللّه المعباد، ﴿فَنَن شَقُلَتْ مَوْزِينُهُ فَأُولَيِّكَ الّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنّم المُفْلِحُونَ اللّه وَمَن خَفّتُ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِيكَ الّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنّم خَلِدُونَ اللّه والمواوين فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بيمينه،

## الثَّنْجُ ﴿

المؤلف تَنْهُ يبين أنه يؤمن «بكل ما أخبر به النبي على مما يكون بعد الموت» فهذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر.

فيجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي ري بي بما يكون بعد الموت، من:

الأول: البرزخ وهو: ما يكون بعد الموت إلى قيام الساعة، والدور ثلاثة:

دار الدنيا: وهي من حين يولد الإنسان إلى أن يموت. ودار البرزخ: من حين أن يموت إلى يوم القيامة. ودار القرار من يوم القيامة إلى ما لا نهاية.

بين المؤلف كَنَهُ أنه يعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي عَلَيْهُ بما يكون بعد الموت في دار البرزخ وفي دار الآخرة. الثاني: فتنة القبر وهي: السؤال والاختبار في القبر، وذلك أن الإنسان إذا مات وُضع في قبره يأتيه ملكان يختبرانه، يقال لأحدهما منكر، والثاني: نكير، يختبرانه ويسألانه ثلاثة أسئلة، السؤال الأول: من ربك؟، والسؤال الثاني: من نبيك؟، والسؤال الثالث: ما دينك؟

إن أجاب على هذه الثلاث أسئلة نجح في الاختبار، وصار من أهل الجنة، وإذا لم يجب هلك، وهذا إذا كان الإنسان مؤمن في الدنيا فإنهِ يجيب، كما جاء في الحديث: «رَبِّيَ اللهُ، دِينِيَ الْإِسْلَامُ، الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ هُوَ رَسُولُ اللهِ "(١) يشْبته الله، أَسَأَل الله أَن يثبتنا وإياكم، قال الله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، وأما الكافر والمجرم والفاسق ولو كان أفصح الناس في الدنيا ولو كان يعلم سبعة ألسنة كما يقولون فإنه لا يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة بل يخذل، قال النبي ﷺ: «وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَلِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أَذْنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا التَّقَلَيْنِ»(٢) أي: لا فعلت بنفسك الحق، ولا تبعت من يقول الحق، ويعمل به، فيضرب بمِرْزَبَّة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل ما خلق الله إلا الثقلين، ولو سمعها الإنسان لصعق، هذه الفتنة التي قال المؤلف: «أومن بفتنة القبر».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، بَابِ فِي الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، رقم (٤٧٥٣)، وأحمد في «المسند» رقم (١٨٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، بَاب الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النَّعَالِ، رقم (١٣٣٨)، ومسلم: كِتَاب الْجَنَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، رقم (٢٨٧٠).

حوله: «ونعيمه» يُنعَم المؤمن في قبره، قال ﷺ: «فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ، وَٱلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ، وَٱلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ، وَٱلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ، وَالْبِسِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيابِ طَيِّبُ الرِّيح، فَيَقُولُ: أَنْ عَمَلُكَ الرِّيح، فَيَقُولُ: أَنْ عَمَلُكَ الصَّالِحُ، مَنْ أَنْتَ، فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، مَنْ أَنْتَ، فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، فَيَقُولُ: رَبِّ أَقِمْ السَّاعَة حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي».

و قوله: «وعذابه» يُعذَّب الكافر في قبره، قال ﷺ عن الكافر: «يُنَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ: أَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوا لَهُ مِنْ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ. فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى بَابًا إِلَى النَّارِ. فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِيّابِ مُنْتِنُ الرّبِحِ، فَيَقُولُ: مَنْ فَيَقُولُ: مَنْ فَيَقُولُ: مَنْ فَيَقُولُ: مَنْ أَنْ عَمَلُكَ الْخَبِيثُ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ، فَيَقُولُ: رَبِّ لَا تُقِمْ السَّاعَةَ» (١) \_ نسأل الله السلامة والعافية.

■ مسألة: الفاسق العاصي معلوم أنه يطهر في النار ثم يدخل الجنة، فكيف يعامل مثل هذا في القبر؟

• الجواب: الفاسق ما يلزم أنه يعذب في النار، العاصي تحت مشيئة الله قد يعذبه وقد لا يعذبه، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَاءً ﴾ [النِّسَاء: ٤٨] قد يعفى عنه ولا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، بَاب فِي الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، رقم (۱۸۵۷) واللفظ له من قال البيهقي: «هذا حديث صحيح الإسناد». «شعب الإيمان» (۱۷۷۸)، وقال الهيثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». «مجمع الزوائد» (۴/۰۰).

يعذب فهو تحت مشيئة الله، وقد يستحق العذاب فيشفع فيه قبل أن يدخل النار، وقد يعذب في النار، وكذلك القبر منهم من يعذب في قبره، مثلًا: عَنْ ابْن عَبَّاس قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْة: «يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانٍ فِي كَبِيرٍ» ، ثُمَّ قَالَ: ( بَلَى ، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»، ثُمَّ دَعَا بجَريدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرِ مِنْهُمَا كِسْرَةً، فَقِيلَ لَهُ: «يَا رَسُولَ اللّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟»، قَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا أَوْ إِلَى أَنْ يَيْبَسَا»(١) وقد تصيبه أهوال وشدائد يوم القيامة فالله أعلم بهم، وكذلك في القبر كما في الحديث قال «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسًا أَوْ إِلَى أَنْ يَيْبَسًا"، الذي لا يستتر من البول والذي يمشي بالنميمة يمسهم عذاب القبر، فبعض أصحاب المعاصي يمسهم عذاب أصحاب المعاصي، مثل: النميمة والغيبة، وعدم الاستتار من البول، مثل: الزنا، الزناة والزواني يعذبون، ولآكل الربا، والذي ينام عن الصلاة ويرفض القرآن كلهم يعذبون.

فالمؤمن الموحد يجيب بالإيمان بالله والإيمان بالنبي والإسلام، مدام مؤمن لا بد أن يجيب، ولا يمنع هذا أن يعذب بعض العصاة وإن كان مؤمنًا؛ لأن من لم يعرف ربه ولم يؤمن بربه ولا بدينه ليس بمؤمن.

\$ \$ W

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، بَابِ مِنْ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ، رقم (۲۱۲)، ومسلم: كتاب الطهارة، رقم (۲۹۲).

الثالث: إعادة الأرواح إلى الأجساد، قال المؤلف: "وبإعادة الأرواح إلى الأجساد" فإنه إذا مات الناس، وبلّت أجسادهم، يبعثها الله مرة أخرى، ويعيد الذرات التي في التراب، والتي عادت يعيدها؛ لأن الله عالم وقادر، وإذا كملت الأجساد بعد ذلك أمر الله إسرافيل ونفخ في الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها ـ ؛ لأن الروح كما سبق باقية لا تموت، بل هي إما في نعيم وإما في عذاب فتدخل كل روح إلى جسدها فيحيا الجسد، فيقوم الناس ينفضون التراب عن رؤوسهم.

وقد أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع في القرآن العظيم:

الموضع الأول: قول الله تعالى في سورة التغابن: ﴿ زَعَمَ اللَّا اللهُ تَعَالَى في سورة التغابن: ﴿ زَعَمَ اللَّا يَكُ وَرَقِ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ﴾ [التّغابُن: ٧].

الموضع الثاني: قوله تعالى في سورة يونس ﴿وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ الْمَوْ اللهِ عَالَى في سورة يونس ﴿وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ اللهُ اللهُ

الموضع الثالث: قوله تعالى في سورة سبأ: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِي لَتَأْتِينَكُمْ ﴾ [سَبَا: ٣].

## البدع: الله البدع:

اعتقاد بعث الأجساد هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافًا للكفار والفلاسفة فهم لا يؤمنون ببعث الأجساد، يقولون: البعث إنما هو للأرواح، فهي التي تُبعث يوم القيامة، والأجساد لا تُبعث، وهذا كفر.

الرابع: قيام الناس لرب العالمين، قال المؤلف: «فيقوم الناس لرب العالمين» يعني: بعد بعث الأجساد وعود الأرواح إليها يقوم الناس لرب العالمين، قياما للحساب والجزاء.

ما هي حالهم؟

• الجواب: لهم ثلاث صفات:

ا ـ «حفاة» أي: حفاة، لا نعال عليهم، فيمشون إلى المحشر حفاة، الملوك والرؤساء والعامة والخاصة والرجال والنساء كلهم.

Y - «عراة» ليس عليهم ثياب، الرجال والنساء كلهم عراة، والبصر منهم شاخص إلى السماء، فلا أحد ينظر إلى الآخر؛ من شدة الهول، وتجد الإنسان في الدنيا إذا ذهل أو استغرق في التفكير لا يرى من أمامه، فتمر به وتسلم عليه ولا يرد عليك السلام، ثم إذا لقيته بعد فقلت: ما بك إذ لم تجب السلام؟ قال: والله ما علمت أنت سلمت؛ ذلك أن ذهنه مشغول، هذا في أمور الدنيا، فكيف إذن في أمور الأخرة مع الأهوال، إذا انشقت السماء، وانكدرت النجوم، وسيرت الجبال، ومدت الأرض، وزلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وصارت الجبال كالعهن المنفوش، فماذا يكون حال الإنسان؟

" - «غرلاً» يعني: غير مختونين، فإن الإنسان وهو صغير تقطع الجلدة التي في ذكره - يسمي البعض هذه العملية: (ختان) ويسميها البعض: (طهار) - فهذه الجلدة تعود يوم القيامة إلى المرء فيصبح غير مختون، فيصبح أغرل غير مختون.

الخامس: دنو الشمس من الخلائق يوم القيامة، قال المؤلف: «تدنو منهم الشمس» تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فتكون على قدر ميل من الرؤوس، ويُزاد في حرارتها أيضًا، ماذا تكون حال الناس؟!

ويلجمهم العرق على حسب الأعمال، منهم: من يصل عرقه مسافات.

#### 静 静 静

السادس: الميزان، قال المؤلف: «وتنصب الموازين» أي: موازين الأعمال، الحسنات والسيئات، فتوزن بهذه الموازين أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك مؤمنون، من رجحت حسناته على السيئات، فهم المفلحون، أفلحوا وفازوا بالخيرات، هذا وزن الأعمال.

ويوزن أيضا الأشخاص، كما في الصحيحين أن رسول الله قال: "إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ" (١) بحسب عمله، فالرجحان على حسب العمل، ولما كُشف عن ساق عبدالله ابن مسعود هَ الله ضحك الصحابة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "مِمَّ تَضْحَكُونَ؟"، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ، فَقَالَ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ" (٢)، فهاتان فَقَالَ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ" (٢)، فهاتان

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، بَاب أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِظَتْ أَعْمَالُهُمْ الْآيَةَ، رقم (٤٧٢٩)، ومسلم: كِتَاب صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، رقم (٢٧٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند»: رقم (٣٩٩١)، قال الهيثمي: «رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طُرُقِ، وَفِي بَعْضِهَا: «لَسَاقَا ابْنِ مَسْعُودٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ مِنْ أُحُدِ». وَفِي بَعْضِهَا: «بَيْنَا هُوَ يَمْشِي وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ هَمَزَهُ أَصْحَابُهُ أَوْ بَعْضُهُمْ»، وَأَمْثُلُ طُرُقِهَا فِيهِ: عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ، وَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ عَلَى ضَعْفِهِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ أَحْمَدَ وَأَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ». «مجمع الزوائد» (٩/ ٢٨٩).

الساقان الخفيفتان هما أثقل في الميزان من جبل أحد؛ لحسن العمل، فالثّقل والخّفّة من العمل، فمن ثقلت موازينه نجى، ومن خفت موازينه هلك، قال تعالى: ﴿فَأُولَتِهِكَ الّذِينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنّمَ خَلِدُونَ ﴿ المؤمنون: ١٠٣].

\$\$ \$\$ \$\$

السابع: نشر الدواوين، قال المؤلف: «وتنشر الدواوين» أي: دواوين الصحف والأعمال، «فآخذٌ كتابه بيمينه» وهم: المؤمنون، «وآخذٌ كتابه بشماله» وهم: الفجار.

# \_\_\_\_\_\_

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَاللهُ:

"وأومن بحوض نبينا محمد بعرصة القيامة، ماؤه أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا، وأومن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم».

## الثَيْخُ هِ

الثامن: مما يجب الإيمان به مما يكون في اليوم الآخر: الحوض؛ قال المؤلف كَنَهُ: "وأومن بحوض نبينا محمد على بعرصة القيامة"، والعرصة هي: المكان الفسيح الذي لا بناء فيه (۱)، فمعنى عرصات القيامة: الأمكنة الفسيحة يوم القيامة؛ إذ يُزال ما على الأرض من جبال ووهاد، فتصبح كلها مستوية، ﴿لا تَرَىٰ فِيهَا عِوَمًا وَلاَ أَمْتَالَ وَالله: ١٠٧].

في عرصة القيامة: حوض نبينا محمد على ووصفه: طوله مسافة شهر، وعرضه مسافة شهر ـ يمشي فيه الإنسان مدة شهر لا يصل طرفه من الطول، والعرض كذلك ـ يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر في الجنة، «ماؤه أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل» وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، «من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا» حتى يدخل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الواردين عليه.

<sup>(</sup>۱) انظر: تهذيب اللغة (۲/ ۲۰)، والصحاح والمصباح ـ مادة: عرص، والنهاية في غريب الحديث والأثر (۲۰۸/۳).

والذين غيروا وبدلوا يردون على الحوض ويطردون؛ تطردهم الملائكة وتصدهم وتضربهم.

وجاء في الحديث: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيِّ حَوْضًا»(١)، ولكن حوض نبينا عظمها وأكثرها وأحلاها، وأكثرها واردًا جعلنا الله منهم بمنه وكرمه.

中 中 中

التاسع: الصراط؛ قال المؤلف: "وأومن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم" الصراط منصوب على مقدمة جهنم، يمر به الناس على قدر أعمالهم، فالطائفة الأولى تمر كالبرق، يمرون على الصراط ويذهبون إلى الجنة، فمن تجاوز الصراط وصل الجنة، يصعد الناس فيه إلى الجنة، فالجنة فوق والنار تحت، قال رسول الله: "فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ، أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ؟، ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ، كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ؟، ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والروع، بَاب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْحَوْضِ، رَقَم (٢٤٤٣)، قال الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رَوَى الْأَشْعَثُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ النَّبِيِّ مُرْسَلًا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ سَمُرَةً، وَهُوَ أَصَحُّ.

قال الحافظ ابن حجر : "وَالْمُرْسَلِ أَخْرَجَهُ إِبْنَ أَبِي الدُّنْيَا بِسَنَدِ صَحِيحٍ عَنْ الْحَسَن فَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه عَلَيْ: "إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوْضًا وَهُوَ قَاثِم عَلَى حَوْضه بِيَدِهِ عَصَا يَدْعُو مَنْ عَرَفَ مِنْ أُمَّته، إِلَّا أَنَّهُمْ يَتَبَاهُوْنَ أَيّهمْ أَكْثَر بَبَعًا، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَكُون أَتُعَا»، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجُه آخَر عَنْ سَمُرَة مَوْصُولًا مَرْفُوعًا مِنْله، وَفِي سَنَده لِينٌ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجُه آخَر عَنْ سَمُرة مَوْصُولًا مَرْفُوعًا مِنْله، وَفِي سَنَده لِينٌ، وَأَخْرَجَ إِبْن أَبِي الدُّنْيَا أَيْضًا مِنْ حَلِيث أَبِي سَعِيد رَفَعَهُ "وَكُلّ نَبِي يَدْعُو أُمَّته وَلِكُلِّ نَبِي حَوْضٌ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِيه الْفِقَام، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِيه الْعُصْبَةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِيه الْوَاحِدُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِيه الْمُخْتَصِ بِنَيِنَا الْكُونُرُ الْأَنْبِيَاء تَبَعًا الْوَاحِدُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِيه الْامْتِيَا الْكُونُرُ الْأَنْبِياء تَبَعًا الْوَاحِدُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِيه الْمُخْتَصِ بِنَيْنَا الْكُونُرُ الْأَنْبِياء تَبَعًا يَوْم الْقِيَامَة»، وَفِي إِسْنَاده لِين، وَإِنْ بَتَى الْمُخْتَصِ بِنَيْنَا الْكُونُرُ اللّهُ يَعْد فِي السُورَة الْمَذْكُورَة». في حَوْضه فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ نَظِيرُهُ لِغَيْرِه، وَوَقَعَ الِامْتِنَان عَلَيْهِ بِهِ فِي السُورَة الْمَذْكُورَة». وقد خوضه فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ نَظِيرُهُ لِغَيْرِه، وَوَقَعَ الِامْتِنَان عَلَيْهِ بِهِ فِي السُورَة الْمَذْكُورَة».

وَشَدِّ الرِّجَالِ تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ: «رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ» حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا، وَفِي حَافَتَيْ الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِمَا السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا، وَفِي حَافَتَيْ الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ، فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ، وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ»(١).

فالمؤمن يؤمن بالصراط، وأنه صراط حسي، منصوب على مقدمة جهنم، يمر الناس به على قدر أعمالهم.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، رقم (١٩٥).

# \_\_\_\_\_\_\_

## 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَهُ:

"وأومن بشفاعة النبي على الله وانه أول شافع وأول مشفع، ولا ينكر شفاعة النبي على إلا أهل البدع والضلال، ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضى، كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ مَن بعد الإذن والرضى، كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُ عِندُهُۥ إِلَّا لِمَن الْأَنبِيَاء: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿مَن ذَا اللّذِي يَشْفَعُ عِندُهُۥ إِلَّا إِنْ نِهِ السّمَوَتِ لا إِذْنِهِ عَلَى اللّهَ اللّه الله فَي السّمَوَتِ لا يَعْدِ أَن يَأْذَنَ الله له لِمَن يَشَاهُ وَيَرْضَى الله النّه وأما النّه عله. وأما النّه عله وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب كما قال تعالى: ﴿فَا نَفَعُهُم الشّنَاء الله المَدْرُدِ ٢٤]».

## الثَيْخُ اللهِ

العاشر: الشفاعة؛ قال المؤلف: «وأومن بشفاعة النبي ﷺ، وأنه أول شافع وأول مشفع»

النبي عَلَيْ يشفع يوم القيامة شفاعات خاصة به، كشفاعته في موقف القيامة حتى يقضي الله بين العباد، والشفاعة لأهل الجنة بالإذن لهم في دخولها، والشفاعة في عمه أبي طالب هذه خاصة به.

وهناك شفاعة مشتركة بينه عَلَيْ وبين الأنبياء والصالحين، كالشفاعة فيمن استحق دخول النار ألا يدخلها، والشفاعة فيمن دخلها من أهل التوحيد أن يخرج منها، فالشفاعة تكون لأهل التوحيد، أما الكافر فليس له نصيب من الشفاعة.

فالشفاعة تكون للموحد العاصي، فالعاصي الذي استحق دخول النار يشفع فيه نبينا بَيْنَ كما جاء أنه بَيْنَ يشفع أربع شفاعات، في كل مرة يحد الله له حدا يخرجهم من النار بالعلامة، وكذلك الأنبياء يشفعون، والصالحون أيضا يشفعون، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته.

والذين في النار يمكثون فيها على حسب أعمالهم، يُطَهَّرُون من معاصيهم، ولكن لا يبقون؛ لأنهم ماتوا على التوحيد.

فإذا تكامل خروج العصاة ولم يبق أحد أطبقت النار على الكفرة، اليهود والنصارى والوثنيون والملاحدة، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، كل هؤلاء لا يخرجون أبدًا، ﴿إِنَّهَا عَلَيْهِم مُوْصَدَةٌ ﴿ إِنَّهُ وَالْهُمَزة: ٨] أي: مطبقة مغلقة، قال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّادِ وَمَا هُم يَخْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ آلِهُ المائدة: ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمٌ وَمَا هُم يِخْرِجِينَ مِنَ النَّادِ وَمَا هُم إِنْكَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمٌ وَمَا هُم يَخْرِجِينَ مِنَ النَّادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمٌ وَمَا هُم عليه يَعْدَرِجون، بل تُطْبَقُ عليهم بعد خروج العصاة.

العصاة الموحدون منهم: من يعفو الله عنه قبل الدخول، ومن لم يشفع فيه يستحق الدخول، ومنهم: من يعفو الله عنه تحت مشيئته، ومنهم: من يستحق دخول النار فيشفع فيه الشفعاء يشفعه الله فيه، ومنهم: من يدخل النار فيشفع فيه بعد دخول النار، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته، فإذا تكامل خروج العصاة ولم يبق إلا الكفرة أطبقت عليهم.

والكافر ليس له نصيب من الشفاعة، والجنة عليه حرام، والنار هي مَقَرُّه ومُسْتَقَرُّه أبد الآبدين ـ نسأل الله السلامة والعافية ـ.

قوله: «وأنه أول شافع وأول مشفع» أول شافع هو الرسول رَجِينَ وهو أول مُشَفَّع يشفِّعه الله.

هذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يُثبتون الشفاعة للعصاة الموحدين.

#### ﴿ مذهب أهل البدع:

قال المؤلف كَلَفْ: «ولا ينكر شفاعة النبي كَلِيْ إلا أهل البدع والضلال»؛ يريد: أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، فهم قد أنكروا الشفاعة في عصاة الموحدين، وقالوا: ليس ثَمَّ شفاعة، فالعاصي مخلد في النار، ليس فيه شفاعة مثل الكافر، والأدلة التي فيها إثبات الشفاعة متواترة، ومع ذلك أنكرها الخوارج والمعتزلة؛ قالوا: هي أخبار آحاد، وقالوا: من دخل النار لا يخرج منها، كما أن من دخل الجنة لا يخرج منها، فالذي سيدخل النار من العصاة والكفار كلهم سواء، وأهل الجنة هم المطيعون، وهذا باطل؛ فالنصوص متواترة في إخراج العصاة الموحدين وأنهم يخرجون في الشفاعة وبرحمة أرحم الراحمين.

#### ﴿ شرطا الشفاعة:

قال المؤلف: «ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضى» الشافع لا يشفع حتى يأذن الله له، وهذا هو الشرط الأول: الإذن.

## ■ إذا رضي محمد ﷺ أن يشفع الشافع، هل يشفع؟

• الجواب: لا؛ إذ أنه ﷺ حتى في الشفاعة الكبرى، لا يبدأ بالشفاعة حتى يستوي تحت العرش، فيفتح الله عليه المحامد، يحمد الله في ذلك الموضع، ويتركه الله ما شاء أن يتركه، «فَيُقَالُ: «يَا

مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ (١)، هذا الإذن؛ فيرفع عَلَيْ وَسَلْ تُعْطَهُ (الله بعد الإذن ويشفع.

وكذلك من يشفع من الأنبياء والصالحين ما يشفع إلا بعد الإذن.

الشرط الثاني: الرضى، فلا بد أن يرضى الله سبحانه عن المشفوع له، فإذا كان المشفوع له موحدا رضي الله أن يشفع عنه، وإذا كان مشركا لم يكن له نصيب في الشفاعة، ولهذا قال المؤلف: "وهو لا يرضى إلا التوحيد" فالرب سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، فالذي مات على التوحيد يرضى الله أن يُشفع له، قال المؤلف: "ولا يأذن إلا لأهله" يعني: لأهل التوحيد.

أما الذي مات على الشرك فليس له نصيب من الشفاعة، والدليل قول الله تعالى: ﴿فَهَا نَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنِفِينَ ﴿ المَدَّئَر: ١٤٨، وقوله تعالى: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ﴾ وقوله تعالى: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ﴾ [البَقَرَة: ٢٥٤] يعني: الكفار.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا آَوْسَلْنَا نُومًا إِلَىٰ فَوْمِهِ الْبَعْرِةِ وَمِنَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْفِيهُمْ عَذَابُ الْهِرُ ﴿ لَهُ اللَّهِ مَقَالِي اللَّهِ السَّورَةِ ، وَوَاتْلُ عَلَيْهُمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِعَايَنتِ اللَّهِ ﴾ [يُونس: ٧٦]، رقم (٣٣٤٠)، ومسلم: كتاب الإيمان، رقم (١٩٤).

- ﴿ ثم ذكر المؤلف كَلْنَهُ الأدلة على الشروط؛ فقال:
- ا ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، هذا الشرط الثاني.
- ٢ ﴿ مَن ذَا اللَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ [البَقرة: ٢٥٥]، هذا الشرط الأول: الإذن.
- " ﴿ وَكُمْ مِن مَلَكِ فِي السَّمَوَتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللهُ لِمِن يَشَآهُ وَيَرْضَى ﴿ اللهِ فيها السَّرطين؛ فقوله: ﴿ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللهُ ﴾ هذا الشرط الأول، وقوله: ﴿ وَيَرْضَى إِنَّ ﴾ هذا الشرط الثاني.



#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ تَطَنَّهُ:

«وأومن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا يفنيان، وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته».

## الثَيْخُ ﴿

الحادي عشر: البجنة والنار؛ قال المؤلف كلله: «وأومن بأن البجنة النار مخلوقتان» الإيمان بالجنة والنار لابد منه، فمن أنكر البحنة وأنكر النار فهو كافر؛ لأنه مكذب لله؛ فإن الله تعالى أخبرنا في القرآن بالجنة والنار، فمن أنكر الجنة والنار فهو مكذب لله، ومن كذب الله فقد كفر.

قوله: «وأنهما اليوم موجودتان» أي: الإيمان بأن الجنة والنار موجودتان الآن.

#### ﴿ مذهب أهل البدع:

خلافًا للمعتزلة، فإنهم يقرون بالجنة والنار، لكن لا يقرون أن أنهما الآن موجودتان، يقولون: تُخلقان يوم القيامة، زاعمين أن وجودهما الآن وليس فيهما أحد عبث، والعبث محال على الله.

وهذا باطل؛ فإن النصوص قد دلت على أنهما الآن موجودتان، قال تعالى عن الجنة: ﴿ أُعِدَّتُ لِلمُتَّقِينَ ﴿ آلَ عِمرَان: ١٣٣]، وقال عن النار: ﴿ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴿ آلَ ﴾ [البَقَرَة: ٢٤].

وليس صحيح أن ليس ثُمَّ حاجة لهما الآن، وأن في وجودهما الآن عبث؛ بل إن في الجنة الحور، والولدان، وتغرس فيها الغراس، وتبنى له بالذكر والتسبيح، ويفتح للمنعمين في البرزخ وهم في قبورهم باب إلى الجنة فيأتيهم من روحها وطيبها، وروح المؤمن في الجنة.

والنار كذلك موجودة الآن فيها روح الكافر تُعَذَّب، ويفتح للمعذبين في البرزخ وهم في قبورهم باب إلى النار فيأتيهم من حرها وسمومها.

فقول المعتزلة هذا من جهلهم وظلالهم، والله سبحانه العليم الحكيم.

وقوله: «وأنهما لا يفنيان» هذه عقيدة أهل السنة والجماعة؛
 أن الجنة والنار مخلوقتان، وهما الآن موجودتان، وأنهما لا تفنيان
 ولا تبيدان أبد الآباد.

### ﴿ مذهب أهل البدع:

۱ - مذهب الجهم بن صفوان<sup>(۱)</sup>، فإنه يقول: إن الجنة والنار تفنيان يوم القيامة، وهذا من جهله وضلاله وكفره وضلاله.

٢ - مذهب أبي الهذيل العلاف شيخ المعتزلة الثالث (٢) يقول:
 تفنى الحركات، حركات أهل الجنة وأهل النار، فيأتي يوم يجمدون

<sup>(</sup>۱) جهم بن صفوان هو: أبو مُحْرِز السَّمَرْقَندِي، رأس الجَهْمِيَّة مِن أكذَبِ الناس على الله ـ تعالى ـ وأَعْظَمِهم فتنةً وضلالةً في الدِّين، وكان مِن أعظم الناس نفيًا لصفات الله ـ تعالى ـ وأسمائه، قال الذهبي في الميزان: ما علمته روى شيئًا، لكنه زرع شرًّا عظيمًا، هلك زمن التابعين سنة (١٢٨هـ). انظر سير أعلام النبلاء (٢/٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) هو رأس المعتزلة؛ أبو الهذيل محمد بن الهذيل البصري، العلاف، صاحب التصانيف، الذي زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي، بحيث إن حركات أهل الجنة تسكن، حتى لا ينطقوا بكلمة، وأنكر الصفات المقدسة حتى العلم والقدرة. انظر: سير أعلام النبلاء (٥٤٢/١٠).

مثل الحجارة لا يتحركون.

ابن القيم كَنْهُ في النونية صور هذا المقال تصويرا بشعا، فقال كَنْهُ عن مذهب الجهم ومن بعده مذهب أبى الهذيل(١):

وقضى بأن النار لم تخلق ولا فإذا هما خلقا ليوم معادنا وتلطف العلاف من أتباعه قال الفناء يكون في الحركات لا أيصير أهل الخلد في جناتهم ما حال من قد كان يغشى أهله وكذاك ما حال الذي رفعت يداه فتناهت الحركات قبل وصولها وكذاك ما حال الذي امتدت يد فتناهت الحركات قبل الأخذ هل فتناهت الحركات قبل الأخذ هل تبا لهاتيك العقول فإنها تبا لمن أضحى يقدمها على ال

جنات عدن بل هما عدمان فهنا على الأوقات فانيتان فأتى بضحكة جاهل مجان في الذات واعجبا لذا الهذيان وجحيمهم كحجارة البنيان عند انقضاء تحرك الحيوان أكلة من صفحة وخوان للفم عند تفتح الأسنان منه إلى قنو من القنوان يبقى كذلك سائر الأزمان والله قد مسخت على الأبدان أثار والأخبار والحقرآن

قول الهذيل أن تفنى الحركات من أبطل الباطل.

وقول الجهم أيضا جهل وضلال.

0 # W

الثاني عشر: الرؤية، قال المؤلف: «وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته»؛ وذلك كما جاء في الصحيحين أن الرسول عَلَيْ قال: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ»(٢)، وفي اللفظ الآخر: قال

<sup>(</sup>١) الكافية الشافية، الأبيات (٧٦ - ٨٧)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، بَابِ فَضْلُ صَلَاةِ الْعَصْر، رقم (٥٥٤)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٦٣٣).

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟»، قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ»(١).

يرون ربهم من فوق؛ فكل واحد لا يشق عليه أن يرى من فوق، أما لو كان في أسفل واجتمع الناس فإنه ينظر القريب دون البعيد، وكما أننا نرى القمر من فوقنا فكذلك فإننا نرى ربنا من فوقنا، وليس المراد تشبيه الله بالقمر، إنما المراد: تشبيه الرؤيا بالرؤيا.

## ﴿ مذهب أهل البدع:

أنكر المعتزلة والجهمية رؤية الله في الآخرة، فقالوا بأن الله لا يرى؛ قالوا: الذي يُرى جسم، والله ليس بجسم.

- والرؤية ثابتة في القرآن، والأحاديث في ذلك متواترة، قال ابن القيم كلله : (وأما الأحاديث عن النبي كله وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها عنه أبو بكر الصديق، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري...)، ثم ساق نحوًا من ثلاثين اسمًا للصحابة رضوان الله تعالى عليهم (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الآذان، بَابِ فَضْلِ السُّجُودِ، رقم (۸۰٦)، ومسلم: كتاب الإيمان، رقم (۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) انظر : «حادي الأرواح» (ص ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، رقم (١٨١).



# \_\_\_\_\_\_\_

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ عَلَيْهُ:

"وأؤمن بأن نبينا محمدًا على خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان، ثم سائر الصحابة

وأتولى أصحاب رسول الله على وأذكر محاسنهم، وأترضى عنهم، وأستغفر لهم، وأكف عن مساويهم، وأسكت عما شجر بينهم، وأعتقد فضلهم عملًا بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَلِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِ قُلُوبِنَا غِلًا لِلَهِ لَذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿ الْحَشر: ١٠].

وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء».

## الثَّنْغُ هـ

الإيمان بنبوة نبينا محمد على أحد قسمي الشهادة، فالشهادة لله تعالى بالوحدانية هي القسم الأول، والشهادة للنبي محمد كلي هي القسم الثاني.

فأصل الدين وأساس الملة: أن تشهد لله تعالى بالوحدانية وتشهد لنبيه محمد على بالرسالة، «أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله».

والشهادتان شيء واحد، مرتبطة إحداهما بالأخرى؛ فلا تصح إحداهما بدون الأخرى، وإذا ذُكرت إحداهما دخلت فيها الأخرى، فإذا أطلقت: «شهادة أن لا إله إلا الله» دخلت فيها: «شهادة أن محمدًا رسول الله»، وإذا أطلقت: «شهادة أن محمدًا رسول الله» دخلت فيها: «شهادة ألا إله إلا الله»، وإذا اجتمعتا فسرت الشهادة الأولى بوحدانية الله والثانية بإثبات النبوة للنبى عَلَيْنَيْ.

- ومن شهد ألا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدًا رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمدًا رسول الله ولم يشهد ألا إله إلا الله لم تقبل منه، فلا تقبل إحداهما إلا بالأخرى.

ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بالشهادتين، «أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله».

وبهما يخرج المؤمن من الدنيا: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ»(١).

وهما مفتاح الجنة، وَقِيلَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ: «أَلَيْسَ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ؟»، قَالَ: «بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلَّا لَهُ أَسْنَانٌ، فَلِكَ، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ» (٢)، فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ» (٢)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز، بَاب في التَّلْقِينِ، رقم (٣١١٦)، وأحمد في «المسند»: رقم (٢٢١٨٠)، قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِجاه». «المستدرك» (٢٢١٨٠)، وصححه ابن الملقن. «البدر المنير» (١٨٩/٥)، وأَعَلَّهُ ابن الْقَطَّانِ بِصَالِح بن أبي عَرِيبٍ وَأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ، وَتَعَقَّبَ بِأَنَّهُ رَوَى عنه جَمَاعَةٌ، وَذَكَرهُ ابن حِبَّانَ في «الثُقَاتِ». «التلخيص الحبير» (١٠٣/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري معلقًا في كِتَابِ الْجَنَائِزِ، بَابِ في الْجَنَائِزِ. قال ابن حجر: "وقد روي هذا بسند ضعيف رواه البيهقي في "الشعب" من حديث معاذ بن جبل وذكر ابن إسحاق في السيرة أن النبي ﷺ قال للعلاء بن الحضرمي: "إذا سئلت عن مفتاح الجنة فقل مفتاحها "لا إله إلا الله"». "تغليق التعليق» (٢/ ٤٥٤).

والأسنان هي الأعمال، الصلاة، الصيام، الزكاة، والحج. فإطلاق الشهادة في الوحدانية يدخل فيه الشهادة بالرسالة.

ومن أنكر رسالة محمد ﷺ فهو كافر، ففي صحيح مسلم أنه على على الله محمد ﷺ قال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»(١).

ومن النبيين، ومن النبيين، ومن الإيمان بأنه خاتم النبيين، ومن قال بأن بعده نبي فهو كافر.

فلا بد من الإيمان بنبوة محمد على ولابد من الإيمان بعموم رسالته للجن والإنس الثقلين والعرب والعجم، ولا بد من الإيمان بأنه خاتم النبيين والمرسلين، ولهذا قال المؤلف: «ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته»؛ فلا يكون مؤمنًا حتى يؤمن بالرسالة والنبوة.

○ قوله: «وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى».

هؤلاء هم أفضل الصحابة، فأفضل الناس بعد الأنبياء: «أبو بكر» هذه كنيته، واسمه: عبدالله بن عثمان، ولقبه: «الصديق».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، رقم (١٥٣).

«ثم عمر» واسم أبيه: الخطاب، وكنيته: أبو حفص، ولقبه: «الفاروق».

«ثم عثمان» واسم أبيه: عفان، ولقبه: «ذو النورين»؛ وذلك أنه تزوج بابنتي النبي ﷺ، فتزوج رقية، ثم لما توفيت تزوج: أم كلثوم. «ثم على» واسم أبيه: أبوطالب ـ عم النبى ﷺ ـ وكنيته:

"هم علي" واسم ابيه. ابوطالب عم النبي ريه ولاينه أبوالحسن، ولقبه هنا ب: «المرتضى».

وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، فأفضل الناس: أبو بكر وَ المخليفة الثاني، ثم عمر وَ المخليفة الثاني، ثم عثمان وَ المخليفة الثالث، ثم علي وَ المخليفة الرابع.

وقد كان حصل خلاف في ترتيب على وعثمان في الفضيلة: فروي عن أبي حنيفة أن عليا مقدم على عثمان في الفضيلة الله في الخلافة إنما في الفضيلة (١).

وقد روي عنه أنه رجع وذهب إلى أن عثمان هو الأفضل، فوافق الجماعة (٢).

فهذا الخلاف خلاف يسير في الفضيلة.

أما من قدم علي على عثمان والله الخلافة فهو كما قال العلماء: أضل من حمار أهله، كما قال الإمام أحمد المشافة: (من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله) (٣)؛ لأن الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان والمجانة فمن قدم على على عثمان بالخلافة

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (۱/٥٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الفقه الأكبر» (١/ ٤١)

 <sup>(</sup>٣) انظر: العقيدة الواسطية (١١٨)منهاج السنة (١/٣٦٩)، ومجموع الفتاوى (٣/٣٥٣)
 (٤٣٨/٤) (٤٧٩/٤)، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (١٦٣).

فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار (١) أي: احتقر رأيهم.

ر قوله: «ثم بقية العشرة» أي: بقية العشرة من المبشرين بالجنة، وهم: سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة بن الجراح، وطلحة بن عبيد الله، وعبدالرحمن بن عوف، هؤلاء الستة بقية العشرة، وهم بعد الأربعة في الفضيلة.

و قوله: «ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان» أي: ثم بعد العشرة أهلِ بدر أهل بيعة الرضوان، وهم الذين بايعوا النبي المستحب الشجرة، قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [الفَتْح: ١٨] وهذا سبب تسميتهم أهل بيعة الرضوان.

سُمُّوا أهلَ الشجرة؛ لأنهم بايعوا النبي عَلَيْ تحت الشجرة على الموت، وذلك لما أرسل النبي عَلِيْ عثمان على المخبر قريشا أنه ما جعل القتال واحتبس، فشاع بين الصحابة أن عثمان على قتل، فبايع

<sup>(</sup>۱) جاء هذا عن أيوب السختياني وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل والدارقطني رحمهم الله. انظر: السنة للخلال (۲/ ۳۹۲)، وشرح السنة للبغوي (۲/ ۲۲۹)، ومجموع الفتاوى (۳/ ۱۹۲) (۳۷/ ۴۲۷) – ۲۲۸ – ۲۲۸) (۱۳/ ۳۵)، ومنهاج السنة (۱/ ۱۶۳) ((1, 27))، والبداية والنهاية ((1, 27)).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، بَاب الْجَاسُوسِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لَا تَنَّغِدُواْ
 عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآةٍ﴾ [المُمتَحنة: ١] التَّجَسُّسُ: التَّبَحُثُ، رقم (٣٠٠٧)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، رقم (٢٤٩٤).



النبي ﷺ الصحابة على الموت(١).

قوله: «ثم سائر الصحابة في أي: ومن بعد هؤلاء المتقدم
 ذكرهم: بقية الصحابة رضوان الله عليهم.

إذن ترتيبهم في الفضيلة هكذا:

الأربعة الخلفاء الراشدون، ثم الستة بقية العشرة، ثم أهل بدر ـ وكانوا ثلاث مائة وبضعة عشر ـ، ثم أهل بيعة الرضوان ـ وكانوا ألف وأربع مائة يزيدون قليلًا ـ، ثم بقية الصحابة رضوان الله عليهم.

٥ قوله: «وأتولى أصحاب رسول الله عَلَيْهُ» يعني: أحبهم وأواليهم، «وأذكر محاسنهم» محاسن أفعالهم، من الجهاد، وتبليغهم دينَ الله في مشارق الأرض ومغاربها، «وأترضى عنهم»؛ كما قال الله: ﴿وَالسَّيِقُونَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ [التوبة: ١٠٠] «وأستغفر لهم»؛ كما قال الله بعد ذكره المهاجرين والأنصار: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ بِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونًا بِٱلْإِيسَنِ ﴿ [الحَشر: ١٠].

O قوله: «وأكف عن مساويهم وأسكت عما شجر بينهم» أي: أعرض عن ذكر المساوئ، وأسكت عن الخلاف وما شجر بينهم؛ لأن المخلاف الذي حصل بينهم والنزاع والقتال مما يروى من الأخبار على ثلاثة أقسام:

- قسم مكذوب لا أساس له من الصحة.
  - ـ قسم له أصل لكن زيد فيه ونقص.
    - قسم صحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، بَابِ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أَنْ لَا يَفِرُوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَوْتِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ رَبَنِى اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِمُونَكَ غَتْ ٱلشَّجْرَةِ﴾ [الفَتْح: ۱۸]، رقم (۲۹٦٠)، ومسلم: كتاب الإمارة، رقم (۱۸٦٠).

والصحيح هم فيه ما بين مجتهد مصيب له أجران، وما بين مجتهد مخطئ له أجر واحد.

ثم الذنب المحقق: يكفره الله عنهم في مقابل عظيم أعمالهم الصالحة، وقد يكفره الله عنهم بسبب الأمراض، وقد يكفره عنهم بالسبق للإسلام، وقد يكفره عنهم بشفاعة النبي على وهم أولى الناس بها رضوان الله عليهم.

فحقيقة اعتقاد أهل السنة والجماعة \_ كما ذكر المؤلف \_:

تولي أصحاب رسول الله، وذكر محاسنهم، والترضي عنهم، والاستغفار لهم، والكف عن مساوئهم، والسكوت عما شجر بينهم.

و قوله: "وأعتقد فضلهم عملًا بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنُ اللَّهِ مِنْ مَقُولُونَ رَبَّنَا الْغَفِر لَنَ وَلِإِخْوَانِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِر لَنَ وَلِإِخْوَانِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَعْمَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلّا لِللَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوثٌ رَحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أصحاب رسول الله، وأن الذين يترضون هذه الآية فيها الترضي عن أصحاب رسول الله، وأن الذين يترضون عنهم ويدعون لهم تابعون لهم، فمن كان في قلبه غل للصحابة ولم يترض عليهم فهو خارج عنهم كما بين العلماء.

و قوله: «وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء» كذلك يقرر أهل السنة والجماعة الترضي عن زوجات النبي، وأنهن الطاهرات المطهرات؛ قد اختارهن الله لنبيه على فهن أفضل النساء، وهن زوجاته في الجنة رضي الله عنهن.

فمن طعن فيهن فإن في قلبه مرض ونفاق، وخصوصًا من يطعن في عائشة وَ الله الله براءتها من فوق سبع سماوات، فمن رماها بما برأها الله به فهو كافر بالله العظيم.





#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَهُ:

"وأقرّ بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئًا، ولا يُطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله».

## الشِّخ ﴿

O قوله: "وأقرّ بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئاً، ولا يُطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله»، الأولياء هم المؤمنون الصالحون المتقون، فكل مؤمن متق فهو ولي لله.

والناس يتفاوتون في ولاية الله كتفاوتهم في الإيمان، قال الله تحالى: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيكَا اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ اللهِ اللهِ عَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴿ إِنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وأفضل الأولياء هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم الصحابة، ثم من تبعهم بإحسان، ويتفاوتون في ولاية الله على حسب تفاوتهم في الإيمان والتقوى، فمن كان أعظم إيمانًا وتقوى فهو أعظم ولاية، وتنقص الولاية بقدر نقص الإيمان والتقوى.

- وليس الولي كما يزعم الصوفية المخرفون أنه من يعلم الغيب، وتسقط عنه التكاليف، فهذا باطل؛ فالولي هو المؤمن المتقي، فتكون له كرامات في الدنيا، قد يجري الله على أيديهم خوارق؛ بسبب بركة اتباعهم للنبي عليه مثل: ما حصل لبعض الصحابة.

#### والكرامة تنقسم إلى نوعين:

النوع الأول: الكشف، فيكشف له ما لا يكشف لغيره، مثل: عمر رضي المن كان يخطب الجمعة ويصيح وينادي قائده في العراق في نهاوند «يا سارية الجبل» (١)، فكشف له عن الجيش وأمر القائد أن يلزم الجبل، فلزم الجبل، فألقى الله الكلمة في أذن القائد.

فهذه من الكرامات مع المسافة الطويلة كشف له.

ومثل: عباد بن بشر وأسيد بن حضير و الله النبي عند النبي الله مظلمة فأضاءت لهم أسواطهم كالسرج، فلما افترقا أضاء لكل واحد سوطُه، حتى بلغ بيته (٢).

النوع الثاني: التأثير، كما كان لخالد بن الوليد والله له لما حاصر حصنا من حصون الكفار، فقالوا: «لن نؤمن حتى تشرب السم»، فقال والله الله، وشربه»، ولم يضره (٣)، فهذا مثال هذا النوع إن صح (٤).

ومثل: ما ذكر عن بعض الصحابة أنه سخر له الأسد فكان يحمل معه الحطب من البر إلى بيته، هذه من الكرامات تحصل لبعض الصحابة، وبعضهم لا تحصل له.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو بكر بن خلاد في "الفوائد" (۱/۲۱۵/۱)، واللالكائي في كرامات الأولياء (۹/۲۱۷)، والبيهقي في الاعتقاد (۳۱٤)، وحسنه الألباني في السلسلة الصَّحِيحة: (۱۲۷). انظر: «الاستيعاب» (٤/ ١٦٠٥)، وتاريخ الطبري (٢/٥٥٣)، وأسد الغابة (۲/ ٣٦٤) وسارية هو: سارية بن زنيم الديلي، كما في المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب مَنْقَبَةُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ ﴿ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>٣) انظر القصة كاملة في «تاريخ دمشق» (٣٧/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي: «مناقب خالد كثيرة ساقها ابن عساكر، من أصحها: ما رواه ابن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت خالد بن الوليد أتي بسم، فقال: «ما هذا ؟»، قالوا: «سم»، فقال: «باسم الله وشربه». «تاريخ الإسلام» (٣/ ٢٣٢، ٢٣٣).

وأعظم الكرامات: الإيمان، فهذه الكرامات خوارق العادة تحصل لبعض المؤمنين، وهذه إذا حصلت لهم ببركة اتباعهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه تسمى كرامة، أما ما يحصل على أيدي المشعوذين والسحرة فهذا يسمى حالة شيطانية؛ فخوارق العادات التي تجري على عادات الكفار والفساق هذه أحوال شيطانية، مثل: ما يحصل لبعض السحرة أن يطير في الهواء، وأن يحمل إلى عرفة في وقت الحج ويرجع في يومه، ويرى أن هذا له فضل وهو لا أحرم ولا شارك الحجاج، فهذه أحوال شيطانية، تطير بهم وتتمثل في هيئتهم تغرر بأتباعهم.

ومن ذلك: ما يحصل على يد المسيح الدجال في آخر الزمان، من أمره السماء أن تمطر فيمطرون، والأرض أن تنبت فتُنبت، وقطعه الرجل نصفين فيقوم (١٠).

هذه الخوارق التي تجري للسحرة والكفار والمنافقين هي أحوال شيطانية، أما الخوارق التي تجري على أيدي المؤمنين، فهذه تسمى: كرامة، حصلت لهم ببركة اتباعهم للنبي عليه.

- والذي يجري على أيدي الأنبياء على يسمى: آيات ومعجزات، مثل: عصا موسى على وإدخاله اليد في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، ومثل: تكثير الطعام للنبي على (٢)، ونبع الماء من بين أصابعه (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم (٢٩٣٧).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، بَاب عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ، رقم (٣٥٧٨)،
 ومسلم: كتاب الأشربة، رقم (٢٠٤٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، بَابِ الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتُ الصَّلَاةُ، رقم (١٦٩).
 (١٦٩)، ومسلم: كتاب الفضائل، رقم (٢٢٧٩).

فما يجري على يد النبي يسمى: آية ومعجزة، وما يجري على يد المؤمن الولي يسمى: كرامة، وما يجري من الخوارق على أيدي السحرة والكفار يسمى: حالة شيطانية.

د قوله: "إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئًا»، فالأولياء وكذا الأنبياء لا يستحقون من حق الله شيئًا، فلا يستحقون العبادة؛ إذ هي حق الله خالص، لا يستحقه نبي ولا ولي ولا غيرهم، فالله حقه العبادة، والرسول حقه الطاعة والمحبة والاتباع، والولي حقه الترضي عنه والاقتداء بعمله الطيب، أما العبادة فهي حق الله لا يعطى شيء لغير لله، ولهذا قال المؤلف: "ولا يُطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله» لا كما يظن بعض الناس، من إتيان القبور ودعاء أصحابها، والذبح لهم، والنذر لهم، وسؤالهم قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، فهذا شرك مع الله في عبادته.





### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَيْهُ:

ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله على المسيء.

ولا أكفّر أحدًا من المسلمين بذنب، ولا أخرجه من دائرة الإسلام».

## الثَيْخُ ﴿

وقوله: "ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله عليه هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد بعينه بالنار، إلا من شهدت له النصوص فنشهد لهم بالجنة، كالعشرة المبشرين بالجنة، وأهل بيعة الرضوان، كذلك قال النبي عليه: "لا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ الرَضوان، كذلك قال النبي عليه: "لا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ" ()، كذلك أيضًا بلال من الذين شهد لهم بالجنة وابن عمر وعبدالله بن سلام.

أما غيرهم فلا نشهد له بعينه لكن نشهد بالعموم، فنقول: كل مؤمن في الجنة، وكل كافر في النار، أما فلان وفلان بعينه فلا نشهد له بالجنة، لكن نشهد بالعموم، فنرجو للمحسن ونخاف على المسيء.

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، بَاب في الْخُلَفَاءِ، رقم (٤٦٥٣)، والترمذي: كتاب المناقب، بَاب في فَضْلِ من بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، رقم (٣٨٦٠)، وأحمد في «المسند»: رقم (١٤٨٢٠).

قَالَ الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

قاعدة عامة: لا يُشهد لأحد بالجنة بعينه إلا من شهدت له النصوص، ولا يُشهد لشخص بعينه في النار إلا من شهدت له النصوص، مثل: أبو لهب، شهد له القرآن بأنه في النار (۱)، وكذلك فرعون في النار (۲)، وممن شهدت له السنة بأنه في النار أبو جهل وما عدا من لم تشهد له النصوص بالجنة أو النار فلا نشهد له، بل نشهد بالجنة لعموم المؤمنين، ونشهد بالنار لعموم الكفار، أما الشخص بعينه إذا كان مستقيما على طاعة الله فنرجو له الخير، وإذا كان مفرطا في المعاصي فنخشى عليه من النار، ولكن لا نشهد له إنما نخاف عليه، فالمسيء نخاف عليه، والمحسن نرجو له، ولا نشهد له النما نالجنة ولا لهذا بالنار إلا لمن شهدت له النصوص.

والكافر كذلك لا نشهد له بالنار إلا إذا شهدت له النصوص، أو عُلِم أنه مات على الكفر، وأنه ليس له شبهة، فهذا نشهد له بالنار، فإذا علم أنه مات على كفر مثلًا وقد قامت عليه الحجة، ودعي إلى الإسلام، وقيل له: هذا شرك، ومات على ذلك فنشهد له حينئذ بالكفر، ونشهد عليه بالنار.

أما إذا كنت لا تعلم حاله؛ هل قامت عليه الحجة؟ هل له شبهة ؟ هل بلغته الدعوة أم لم تبلغته الدعوة؟ فلا تشهد له بالنار، بل تشهد بالعموم، فكل كافر في النار، إلا إذا عَلِمْتَ أنه قد قامت عليه الحجة ومات على الكفر، فتشهد عليه بالكفر والنار جميعًا.

<sup>(</sup>١) سورة المسد.

<sup>(</sup>٢) [غافر/٤٦].

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، بَاب إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ
 تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ، رقم (٢٤٠)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، رقم (١٧٩٤).

٥ قوله: "ولا أكفّر أحدًا من المسلمين بذنب، ولا أخرجه من دائرة الإسلام» من عقيدة أهل السنة والجماعة: ألا يُكفّر أحدٌ من المسلمين بذنب، فالمعاصي لا يكفرون بها، ولكن يَنْقُصْ إيمانُهم ويضعف بها، إنما يكفر إذا فعل كفراً أو شركاً، بأن دعا غير الله أو ذبح لغير الله، أو جحد ربوبية الله، أو جحد ألوهيته، أو جحد نبيا من الأنبياء، أو جحد القيامة أو البعث، وهكذا.

أما إذا فعل معصية فلا يكفر.

فلا يكفر أحد من المسلمين بذنب ما لم يستحلّه، فإذا استحل معلوما من الدين بالضرورة، كأن يستحل الزنا، أو الربا، أو الخمر، فهذا يدخل فيمن يكذب الله ورسوله.

أما إذا فعل الزنا وهو يعلم أنه حرام، أو شرب الخمر وهو يعلم أنها حرام، لكن فعل ذلك طاعة للشيطان، فهذا عاصٍ مذنب ضعيف الإيمان، ولكن لا يكفر.

والتكفير بالذنوب هو مذهب الخوارج، فهم يكفرون العاصي بالذنب.

والمعتزلة يقولون: خرج من الإيمان ولا يدخله ذلك في الكفر، فصار بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر، فيسمونه فاسقًا في الدنيا.

وفي الآخرة يتفق الخوارج والمعتزلة على أنه مخلد في النار، وهذا مذهب باطل؛ لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بذنب ما لم يستحلّه، ولا يخرج من دائرة الإسلام إلا إذا فعل كفرًا.







#### 🕏 قَالَ المُؤَلِّفُ رَخَلَتُهُ:

"وأرى الجهاد ماضيًا مع كل إمام برًا كان أو فاجرًا، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة، والجهاد ماض منذ بعث الله محمداً الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل».

## الثَّنِجُ هِ

و قوله: «وأرى الجهاد ماضيًا مع كل إمام برًا كان أو فاجرًا» أهل السنة والجماعة يجاهدون مع أئمة المسلمين، أبرارًا كانوا أو فجارًا؛ لأن فجوره ليس أعلى من الشرك، والجهاد لا بد له من سايس يقوده، فهذا يحصل بالإمام البر والفاجر.

وكذلك الحج يُقام مع الإمام برًا كان أو فاجرًا، فعصيانه على نفسه. فيقام الجهاد معه، ويقيم هو الحج ولو كان عاصيا، ولا يُخرج عليه.

و قوله: «وصلاة الجماعة خلفهم جائزة» تقام صلاة الجماعة خلف أئمة المسلمين ولو كانوا فساقًا، فالصلاة خلفهم مع فسقهم جائزة؛ فإن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف بعض الفساق من الأئمة والأمراء، فصلوا خلف الحجاج وكان فاسقًا ظالمًا (۱)، وصلوا خلف الوليد بن عقبة وهو يشرب الخمر، كما في المسند وأصله في الصحيح، أن الوليد بن عقبة صلى بالناس الصبح أربعا ثم

<sup>(</sup>١) كابن عمر كما عند ابن أبي شيبة في «المصنف»: كتاب الصلوات، باب في الصّلاة خَلْفَ الأَمْرَاءِ، رقم (٧٥٥٩).

التفت إليهم، فقال: أَزِيدُكُمْ؟ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ وَ الله عُلْمَةِ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ (١) والشاهد منه: أن الصلاة تصلى خلف الأئمة؛ لأن ترْك الصلاة خلفهم يفرق المسلمين، ويجعلهم شيعًا وأحزابًا، والصلاة خلفهم تجمع المسلمين، ثم إن فجوره على نفسه، فيناصح، والنصيحة مبذولة من أهل العلم، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فقد أدوا ما عليهم.

وقوله: «والجهاد ماض منذ بعث الله محمداً عَلَيْمُ إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال»: فالجهاد باق في سبيل الله، لا ينقطع ولا يبطل حتى بعد قتل الدجال، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل صار فردًا من أفراد الأمة المحمدية، ويحكم بشريعة نبينا محمد عَلَيْمُ، ويقتل الدجال.

ويجاهِد الكفار، والمؤمنون يجاهدون معه حتى بعد قتل الدجال، ويُحج هذا البيت بعد قتل الدجال، ويعتمر، ولهذا قال: «والجهاد ماض منذ بعث الله محمداً إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جاثر ولا عدل عادل» سواء كان فاجرًا، يعني: عاصيًا أو مطيعًا، فالجهاد معه ماض، والمسلمون يجاهدون معه ولو كان عاصياً.

- وعيسى على هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ثم يليه أبو بكر، فإذا قيل: رجل من هذه الأمة أفضل من أبي بكر بعد نبينا محمد على الله عيسى على الله فعيسى نبي وهو من هذه الأمة.

#### 合合合

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «المسند» رقم (١٢٢٩)، وهو عند الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الحدود، رقم (١٧٠٧) مع اختلاف في السياق.



# \_\_\_\_\_\_\_

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ عَلَيْهُ:

«وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله.

ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته، وحرم الخروج عليه».

## الثَيْخُ ﴿

يجب السمع والطاعة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية، فإذا أمر بطاعة فيطاع، وإذا أمر بأمور مباحة فيطاع، أما إذا أمر بمعصية فلا يطاع؛ كما في الصحيحين أن النبي على قال: "إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» (١)، ولقوله على: "لَا طَاعَةً لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ عَلى».

وليس معنى أنه لا يطاع إذا أمر بمعصية أن نتمرد عليه ونخرج عليه ونقاتله، بل إنما لا يطاع في هذه المعصية؛ كما أنه إذا أمر الأب ابنة بمعصية فلا يطيعه، وليس معناه أن يتمرد على أبيه ويعقه، بل لا يطيعه فقط في المعصية، ومع ذلك يتلطف معه في عدم الاستجابة وينصحه، فإذا أمر الأب ابنه بأن يشتري له دخانا ـ مثلا ـ، فيقول لأبيه: يا والدي شرب الدخان لا يجوز، وليس لي أن أطيعك في معصية، وحقك على عظيم فأطيعك في كل شيء إلا في معصية

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام، بَاب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً، رقم (٧١٤٥)، ومسلم: كتاب الإمارة، رقم (١٨٤٠).



الله، وهكذا يطيعه فيما عدا ذلك.

وكذلك الزوجة إذا أمرها زوجها بمعصية فلا تطيعه، لكن ليس معنى ذلك أن تتمرد عليه وتخرج عن طاعته.

وكذلك السيد إذا أمر عبده بمعصية فلا يطيعه العبد، لكن ليس معنى هذا أن يتمرد على سيده ولا يطيعه، إنما لا يطيعه في المعصية فقط.

قوله: «ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته، وحرم الخروج عليه»
 تثبت الولاية بأمور:

الأمر الأول: باختيار وانتخاب أهل الحل والعقد؛ كما ثبتت الخلافة لأبي بكر الصديق والله المحل اختاره أهل الحل والعقد المحتياره خليفة كذلك عثمان والله المحل أجمع أهل الحل والعقد على اختياره خليفة فثبت له الخلافة (٢).

الأمر الثاني: تثبت بولاية العهد، كما عَهِد أبو بكر الصديق لعمر وَ المُنْهَا بِالخلافة فثبت له (٣).

الأمر الثالث: إذا غلبهم وغالبهم بسيفه، ثم اجتمع عليه الناس

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله ورسول الله له بها، وانعقدت بمبايعة المسلمين له، واختيارهم إياه اختيارا، استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله، وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا»، «منهاج السنة النبوية» (۱/ ٢٤٤٥).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، بَاب قِصَّةِ الْبَيْعَةِ وَالْإِتَّفَاقِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَفِيهِ
 مَقْتَلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلِيُّهَا، رقم (٣٧٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الطبقات الكبرى» (٣/ ٢٠٠)، «الإمامة والسياسة» لابن قتيبة (٢٢/١)، «تاريخ الطبري» (٢/ ٣٥)، «تاريخ دمشق» (٣٠/ ٤١١).



ورضوا به، فتثبت له الخلافة، ويجب له السمع والطاعة، فإذا جاء أحد ينازعه فإنه يقتل الثاني؛ كما في صحيح مسلم أن النبي علي قال: «فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ قَال: «فَمَنْ كَانَ» (١)؛ وذلك لأن الثاني أراد أن يفرق الأمة بعد أن اجتمعوا على الأول.

فصارت الخلافة والولاية تثبت بأحد أمور ثلاثة، كأبي بكر وعثمان ويُجْنِهُ اجتمعوا باختيار أهل الحل والعقد، وكعمر والخبه بولاية العهد، ومن بعدهم إنما ثبتت الخلافة والولاية له بالقوة والغلبة أو بولاية العهد.

هكذا قرر المؤلف كَلَنْهُ أن من غلب بسيفه واجتمع عليه الناس ورضوا به، ثبتت له الخلافة، فليس للناس أن يخرجوا عليه، ويجب له السمع والطاعة بالمعروف.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، رقم (١٨٥٢).



#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَاللهُ:

«وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله، وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة».

## الثَيْخُ ﴿

و قوله: "وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا "البدع جمع: بدعة، والبدعة هي: الحدث في الدين، يقول النبي ولي في في الحديث الصحيح: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُو رَدّ" رواه الشيخان البخاري ومسلم (۱)، وفي لفظ لمسلم: "مَنْ عَمِل عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدّ" فكل حدث في الدين فإنه يرد على صاحبه، فالذي يأتي ببدعة ويُحْدِث في الدين أقوالا وأذكارا وأفعالا، يُنصح ويطلب منه الرجوع إلى الحق، فإن قبل وإلا فإنه يهجر، وذلك بمعنى أنه لا يكلم ولا يرد، حتى يتوب فإذا تاب فإنه يفك عنه الهجر.

ومن العلماء من قال: ينظر في حال المبتدع، فإن كان الهجر يفيد معه ويرتدع به عن المعصية فإنه يهجر، وإن كان الهجر يزيده شرًا فلا يهجر، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)؛ لأن الهجر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، بَاب إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُودٌ، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، رقم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، رقم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مجموع الفتاوي» (٢٨/ ٢٠٥، ٢٠٦).

كالدواء، فإن كان يفيد أخذ به، وإن كان لا يفيد فلا يؤخذ به، فبعض الناس إذا هجرته زاد في الشر والمعاصي، وإذا لم تهجره صار يراعي بعض الشيء، كما هجر النبي على كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية في (١) هجرهم النبي على خمسين ليلة؛ لأن الهجر يفيدهم، ولم يهجر المنافقين؛ لأن هجرهم لا يفيد.

حتى يتوبوا من البدعة، فإذا تابوا فإنه يعود عليهم ما كان من الصفاء والقرب.

حقوله: "وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله" فمن كان يُظهر المعصية فأحكم عليه بالمعصية، أما الباطن فلا يعلمه إلا الله، فنيته وقصده توكل إلى الله، لكن نعمل بالظاهر، فإن أظهر لنا خيرًا أحسنا به الظن، وإن أظهر لنا شرًا أسأنا به الظن، وأما السرائر فلا يعلم بها إلا الله.

و قوله: «وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة»كل حدث في دين الله يخالف ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله عليه من الأقوال أو الأفعال والاعتقادات فهذا هو البدعة.

### 中心中心

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، بَابِ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَقَوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَكَلَ اللَّهِ ﷺ النَّلَنَثَةِ اللَّيْنِ عَلَيْهُ اللَّهِ ﷺ [النَّوبة، رقم النَّلَثَةِ اللَّيْنِ عَلِيْهُ النَّوبة، رقم (٢٤١٨)، ومسلم: كتاب النوبة، رقم (٢٧٦٩).



#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ عَلَيْهُ:

«وأعتقد أن الإيمان قول باللسان، وعمل بالأركان، واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.

وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة».

## الثَيْغ ﴿

مذهب أهل السنة والجماعة «أن الإيمان قول باللسان» وهو: الإقرار بالنطق باللسان، «وعمل بالأركان» أي: بالجوارح صلاة وصيام وزكاة وحج، «واعتقاد بالجنان» أي: بالقلب، باعتقاد ألوهية الله والإيمان بالله وبالملائكة، وبالكتب، وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر، هذه كلها عقيدة القلب.

وقال بعضهم: الإيمان هو: قول وعمل.

#### فالقول قسمان:

قول اللسان، وهو النطق.

قول القلب وهو: التصديق.

#### والعمل قسمان:

عمل القلب وهو: النية والإخلاص والمحبة والرهبة والرغبة والخوف والرجاء.

عمل الأركان بالجوارح الصلاة الصيام.

إذن فالإيمان مكون من أربعة أشياء: قول اللسان، وقول القلب، وعمل القلب، وعمل اللسان.

وقال بعضهم: الإيمان قول وعمل ونية.

وقال بعضهم: الإيمان قول وعمل ونية وسنة.

وقال بعضهم ـ كما قال المؤلف ـ: قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. لكن ليس في هذا: عمل بالقلب، وهو غير اعتقاد الجنان.

⊙ قوله: «يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» إذا فعل الإنسان
 طاعة زاد الإيمان، وإذا فعل معصية نقص الإيمان.

و قوله: «وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها: شهادة أن لا إله الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق».

هذا إشارة إلى الحديث الذي رواه أبو هريرة والشيخان البخاري ومسلم عن النبي وسلام عن النبي وسلام عن النبي وسلم البخاري: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبُّونَ شُعْبَةً» هذه رواية مسلم (۱۱)، ورواية البخاري: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ فَسُعْبَةً» (۲)، رواية البخاري «بِضْعٌ وَسِتُّونَ» ورواية مسلم «بِضْعٌ وَسَبُعُونَ» فأعلى هذه الشعب: كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»، وأدناها وسَبْعُونَ» فأعلى هذه الشعب: كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبين الأعلى والأدنى شعب كثيرة، فالصلاة شعبة، والصيام شعبة، والزكاة شعبة، والحج شعبة، والأمر بالمعروف شعبة، والنهي عن المنكر شعبة، وبر الوالدين شعبة، بالمعروف شعبة، والنهي عن المنكر شعبة، وبر الوالدين شعبة،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، رقم (٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، بَاب أُمُورِ الْإِيمَانِ، رقم (٩).

وصلة الأرحام شعبة، وهكذا أشياء كثيرة، كم عددها؟

بضع وسبعون، والبضع: من ثلاثة إلى تسعة، والبيهقي كنه ألف مؤلفًا استقصى تتبع هذه الشعب، وأوصلها إلى تسع وسبعين شعبة، وألف كتابا سماه: شعب الإيمان، تتبع هذه الشعب من النصوص.

إذن فالإيمان متعدد ليس شيئًا واحدًا، فهو أعمال وأقوال واعتقادات، ففي الحديث ذكر الأعلى كلمة التوحيد، وهو النطق، والأدنى إماطة الأذى عن الطريق، وهو عمل بدني، والحياء عمل قلبي.

فمثّل الرسول ﷺ للأعلى والأدنى، ومثل لأعمال القلب وأعمال الجوارح وقول اللسان.

قال المؤلف عن المحمدية الطاهرة يعني: المؤلف يرى المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة يعني: المؤلف يرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الله سبحانه وتعالى قسال: ﴿وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِلْلَغَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرُ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِلْلَغَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرُ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِلَى اللّهُ الله الله الله الله الله واجب وجوب الكفاية، ﴿أُمّةٌ ﴾ ووجوب دلالة على أنه واجب، لكنه واجب وجوب الكفاية، ﴿أُمّةٌ ﴾ أي المعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية، فإذا قام به من بلمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية، فإذا قام به من يكفي سقط عن الإثم الباقي، وإذا تركته الأمة أثمت جميعا، مثل: الصلاة على الميت واجب كفاية، إذا صلى واحد أو اثنين على الميت سقط الوجوب، وإن تركت الأمة جميعها الصلاة على الكفاية، الميت الميت مه من الواجبات على الكفاية،

وكذا: دفن الميت، واجب على الكفاية لا على الأعيان.

ومن ذلك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا ظهر المنكر فيجب على الأمة أن تنكره، فإذا أنكره شخص أو جماعة سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت الأمة النهى عن المنكر أثموا جميعًا، وإذا انتشرت المنكرات ولم تنكر عمت العقوبات الصالح والطالح، وفي الحديث: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ لَا يُغَيِّرُونَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابِهِ"(١)، وقال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عِمرَان: ١١٠]، فحصر الإيمان بالله في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، قال تعالى: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِ مِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى آبَنِ مَرْيَدً ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَــتَنَاهَوْنَ عَن مُنكِرٍ فَعَلُومٌ لَبِئْسَ مَا كَانُوا فَيْعَلُوكَ ﴿ السَائِدة: ٨٧-٩٧]، فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب وجوبا كفائيًا، فمن علم بالمنكر فيجب عليه أن ينكره، وكذلك المعروف يجب على الإنسان أن يأمر به عند الحاجة إليه، ولهذا قال المؤلف: «على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة».

### 命命命

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن، بَاب الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عن الْمُنْكَرِ، رقم (۲۰۰۵)، وأحمد في «المسند»: رقم (۱)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۳۹۸/۱) رقم (۱۹۷٤).



# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### 📚 قَالَ المُؤلِّفُ عَلَيْه:

«فهذه عقیدة وجیزة حررتها وأنا مشتغل البال؛ لتطلعوا على ما عندي، والله على ما نقول وكيل.

ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم، والله يعلم أن الرجل افترى عليَّ أمورًا لم أقلها، ولم يأت أكثرها على بالي».

## الثَيْخُ ﴿

وصف المؤلف كُلَّنَهُ حاله أنه حين كتب هذه الرسالة الوجيزة ـ أي: المختصرة ـ كان مشتغل البال، ومع ذلك حرص على بعث ما عنده من المعتقد؛ لأن بعض الناس يشكك في دعوته كَلَّنَه، ومن ذلك ما نفاه عن نفسه مما كتب ابن سحيم فرية عليه، وصدّقه فيه بعض المنتمين للعلم.

وهذا الكلام من المؤلف فيه بيان لحال الرجل وأنه افترى عليه أمورا لم يقلها.

وسيأتي في كلام المؤلف ذكر لبعض ما حضره مما افترى عليه ابن سحيم.



# \_\_\_\_\_\_\_

#### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ عَلَيْهُ:

"فمنها: قوله "إني مبطل كتب المذاهب الأربعة"، وإني أقول:
"إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء"، وإني أدعي الاجتهاد،
وإني خارج عن التقليد، وإني أقول: "إن اختلاف العلماء نقمة"،
وإني أكفّر من توسل بالصالحين، وإني أكفّر البوصيري لقوله "يا أكرم
الخلق"، وإني أقول: "لو أقدر على هدم قبة رسول الله على لله له المعتها،
ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابًا من خشب"،
وإني أحرم زيارة قبر النبي على النبي أنكر زيارة قبر الوالدين
وغيرهما، وإني أكفّر من حلف بغير الله، وإني أكفّر ابن الفارض
وابن عربي، وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين وأسميه
"روض الشياطين".

جوابي عن هذه المسائل أن أقول: «سبحانك هذا بهتان عظيم»، وقبله من بهت محمدًا أنه يسب عيسى بن مريم ويسب الصالحين فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور.

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ [النحل: ١٠٥] الآية، بهتوه ﷺ بأنه يقول: إن الملائكة وعيسى وعزيرًا في المنار فأنزل الله في ذلك: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُولَتِهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ إِنَّ اللهَ بِياءَ: ١٠١] ».



المؤلف المجدد محمد بن عبدالوهاب كَثَلَتْهُ ينفى عن نفسه ما



رماه به أعداؤه، ويبين للناس الحق.

وقد بين المؤلف أن هذه كلها تهم رماها به أعداؤه للتنفير من هذا الدين، وليس لهذه التهم ما يدل عليها.

فالمقصود أن هذه التهم يلصقها بعض الناس بالإمام وأئمة الدعوة، والمؤلف كَاللهُ نفاها وأبطلها وتبرأ منها.



# \_\_\_\_\_\_

### 🕏 قَالَ المُؤلِّفُ كَلَفُ:

"وأما المسائل الأخر وهي: أني أقول "لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى "لا إله إلا الله"، وأني أعرّف من يأتيني بمعناها، وأني أكفّر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله، وأخذ النذر لأجل ذلك وأن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام، فهذه المسائل حق وأنا قائل بها، ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام رسوله ومن أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة، وإذا سهل الله تعالى بسطت الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى.

ثم اعلموا وتدبروا قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَا إِنْ اللَّهِ الدُّجرَات: ٦]».

## الثَّنِجُ هـ

المؤلف تُنَفَّ فصل في المسائل المنسوبة إليه في رسالة ابن سحيم، فمنها ما رمي بها مما لم يقله، ومنها ما هو حق مما يخفى على كثير من أهل زمانه، فمن ذلك:

الذي ينذر لغير الله، كأن يقول: «إن شفى الله مريضي لأذبحن خروفا على روح النبي أو على روح البدوي» فهذا كفر، فمن نذر لغير الله، صلاة أو ذبحا أو غيره فهو مشرك بالله في العبادة.

كذلك من ذبح للصنم أو ذبح للنجم أو ذبح لآدمي فهو مشرك، وذبيحته حرام؛ لأنها ميَّتة لا تؤكل.



ثم أمرهم المؤلف تَخَلَقه بتدبر قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواَ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فِ فَتَبَيَّنُواً ﴾ [الحُجرَات: ٦] يريد تَخَلَفه: ألا يتم تناقل الأخبار إلا ما صح منها. وأنه إذا جاء أحد بخبر فلا بد من التثبت.







#### الخاتمة

وفق الله الجميع لطاعته، وثبتنا الله على دين الهدى، ورزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبدالله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.





# الفهارس

# فهرس عام

| الصفحة      | الموضوع                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| ō           | <br>المقدمة:                                          |
| 791         | فهرس عام:فهرس عام:                                    |
| 790-797     | شرح الأصول الثلاثة:                                   |
| Y9A-Y9V     | شرح القواعد الأربع:                                   |
| **1-799     | كتاب تبصير الأنام بشرح نواقض الإسلام:                 |
|             | شرح رسالة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب لأهل القصيم |
| * • A-* • * | في بيان عقيدته:                                       |

# فهرس موضوعات شرح الأصول الثلاثة

| م الصفحة   | الموضوع رقـ                               |
|------------|-------------------------------------------|
| ٩          | المقدمة :                                 |
| ۱۳         | - أنواع المدركات:                         |
| 10         | - أربع مسائل واجبة التعلم:                |
| 10         | أولا: العلم:                              |
| 17         | ثانيا: العمل بمقتضى العلم:                |
| ۱۸         | ثالثا: الدعوة إلى المعلوم:                |
| ۱۸         | رابعا: الصبر على الأذى:                   |
| ۲.         | - الكلام عن سورة العصر:                   |
| 3 7        | - أقسام الناس في سورة الفاتحة:            |
| <b>Y V</b> | - الله خُلْقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا:    |
| 44         | - الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته: |
| 44         | - تعريف العبادة:                          |
| ٣١         | - عدم موالاة المؤمن لمن حاد الله:         |
| ٣٢         | - أقسام الكفار:                           |
| ٣٥         | - تعريف الحنيفية:                         |
| ٣٦         | - تعريف الإخلاص:                          |
| ٣٧         | * الأصل الأول: معرفة الله على:            |
| ٣٧         | - تعريف كلمتي: الرب، ولفظ الجلالة:        |
| ٣٨         | - أسماء الله عَلَى قسمان:                 |
| 44         | - تربية الله ريخ للخلق:                   |
| 73         | - أنواع العبادة التي أمر الله ﷺ بها:      |
| 27         | - أنواع النه <b>ي:</b>                    |

| م الصفحة   | لموضوع<br>                                         |
|------------|----------------------------------------------------|
| ٤٨         | - الدعاء:                                          |
| ٥٠         | - أنواع الخوف:                                     |
| ٥٤         | - الفرق بين الرجاء والتمني:                        |
| ٥ ٤        | - اقتران الخوف والرجاء: ً                          |
| ٦.         | - الفرق بين الخشية والخوف:                         |
| ٦٩         | # الأصل الثاني: معرفة الإسلام:                     |
| 79         | - معنى الإسلام ومراتبه:                            |
| ٧٠         | المرتبة الأولى: الإسلام:                           |
| ٧٠         | - أركان الإسلام:                                   |
| ٧١         | - معنى كلمة التوحيد:                               |
| ٧٣         | <ul> <li>معنى شهادة أن محمدا رسول الله:</li> </ul> |
| ٧٥         | المرتبة الثانية: الإيمان:                          |
| ٧٧         | <ul><li>أركان الإيمان:</li></ul>                   |
| ٧٨         | – الفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان:          |
| ٧ <b>٩</b> | المرتبة الثالثة: الإحسان:                          |
| ۸۱         | - شرح حدیث جبریل ﷺ:                                |
| ٨٤         | - من أشراط الساعة:                                 |
| ۸۹         | * الأصل الثالث: معرفة الرسول عَلِين:               |
| ۸۹         | – نسبه رئيلي :                                     |
| ۹١         | - بعثته ﷺ:                                         |
| 9 8        | - هجرته عَلِيْقَة :                                |
| 9 8        | - تفسير أول سورة المدثر:                           |
| 90         | - الإسراء والمعراج:                                |
| ٩٨         | - فرض الصلاة:                                      |
| ٩٨         | - تعريف الهجرة والأمر بها:                         |
| 1.4        | - وجوب طاعة النبي ﷺ على الثقلين:                   |
| 1.4        | - موت النبي ﷺ:                                     |
| 1.0        | - الإيمان بالبعث والحساب:                          |

| — <b></b> | (90) | رس شرح (الأصول الثلاثة         |
|-----------|------|--------------------------------|
| الصفحة    |      | موضوع                          |
| ۱۰۷       | :    | الحكمة من إرسال الرسل والنبين  |
| ۱۰۸       |      | - أول الرسل نوح والخاتم محمد ﴿ |
| 1 • 9     |      | - تورف الطاغيت                 |



### فهرس موضوعات شرح القواعد الأربع

| م الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110      | الموضوع الموضوع المقدمة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 117      | - قوله: «أسأل الله الكريم رب العرش العظيم»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 114      | - قوله: «وأن يجعلك مباركاً أينما كنت»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 119      | - علامات السعادة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 171      | - قوله: «اعلم أرشدك الله لطاعته»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 171      | - المراد بالعلم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177      | - المراد بالعدم.<br>- إطلاقات الدين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177      | - إطلاقات الدين المراد بالحنيفية: - المراد بالحنيفية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 177      | - المراد بالحنيفية:<br>- تفصيل حول كلمة التوحيد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177      | - تفصيل حول كلمه التوحيد.<br>- سبب تسمية الحنيفية بذلك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 174      | - سبب تسميه الحنيفية بدلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 371      | - امر الله جميع العباد بعبادته وطفقهم في السلم الله العبادة عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم الله المسلم المادة ا |
| 178      | - قوله: «فإذا عرفت أن الله خلفك فبوقة .<br>- ما الأخلام : الما الله علقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 140      | - العبادة لا تسمى عبادة إلا مع الإخلاص:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 177      | - العبادة لا تسمى عبادة إلا تلع بطي العبادة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177      | - إذا عبد الإسان ربه لم المرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177      | - قوله: «فإذا عرفت أن السرك إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177      | - وجوب عنايه المسلم بها الموصول إليه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٢٨      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳۱      | - الخوف من الشرك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 171      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | راريا الكفارية حيد الربوسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 175      | – الدليل على إفرار النبي على النبي على النبي على أورار النبي الله النبي النب |

| م الصفحة | الموضوع رق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | - القاعدة: أن دخول الإسلام يشترط فيه الإقرار بتوحيد الربوبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 174      | مع الإقرار بتوحيد الألوهية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 174      | - المراد بتوحيد الألوهية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 144      | - الخلاصة للقاعدة الأولى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۳٥      | * القاعدة الثانية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٣٦      | - حكم الله على المشركين بحكمين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳۷      | - دليل الشفاعة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | <ul> <li>الكفار يثبتون الشفاعة والقربة، ولكن هذا العمل كفرهم الله به،</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳۷      | وكذبهم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۳۸      | - أنواع الشفاعة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳۸      | - النوع الأول: الشفاعة المنفية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 129      | - دليل الشفاعة المنفية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 149      | - النوع الثاني: الشفاعة المثبتة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 139      | - شرطا الشفاعة المثبتة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 181      | <ul> <li>القاعدة الثالثة:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 131      | – دليل عبادتهم الشمس والقمر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 127      | - دليل النهي عن عبادة الملائكة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 188      | - الدليل على أن هناك من يعبد الأنبياء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 180      | - الدليل على أن هناك من يعبد الصالحين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 127      | <ul> <li>الدليل على أن من يعبد الأشجار والأحجار:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 127      | - الأصنام الكبار عند العرب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٤٨      | - قوله حديث أبي واقد الليثي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 189      | - فوائد من حديث أبي واقد الليثي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 101      | * القاعدة الرابعة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 101      | - أوجه الفرق بين المشركين الأولين وبين المشركين المتأخرين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٥٣      | - الخلاصة للقاعدة الرابعة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100      | لخلاصة للقواعد الأربع: يسلماني المسلماني المسل |

#### فهرس موضوعات تبصير الأنام بشرح نواقض الإسلام

| لم الصفحة | الموضوع                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 109       | المقدمة:                                                                    |
| 171       | - معنى اعلم:                                                                |
| 777       | الناقض الأول: الشرك:                                                        |
| 371       | - ما يترتب على المشرك من أحكام الدنيا:                                      |
| 177       | - الشرك في عبادة الله تعالى:                                                |
| 777       | - أنواع الأُوامر والنواهي:                                                  |
| 177       | <ul> <li>من الشرك الذبح لغير الله:</li> </ul>                               |
| 17/       | - من الشرك دعاء غير الله:                                                   |
| ١٦٨       | - من الشرك الاستعانة والاستعاذة لغير الله:                                  |
| 171       | الناقض الثاني: اتخاذ الوسائط بين العبد وربه:                                |
| 177       | - حكم من جعل بينه وبين الله واسطة:                                          |
|           | الناقض الثالث: عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم أو                       |
| 140       | تصحيح مذهبهم:                                                               |
| 177       | - حكم من قال: من أحب أن يتدين بأي دين فله ذلك:                              |
| 177       | <ul> <li>إذا شك المرء فقال: لا أدري هل هم كفار أو ليسوا كفاراً؟:</li> </ul> |
| 177       | - معنى كلمة التوحيد:                                                        |
| ۱۷۸       | - حكم من قال: الله هو المعبود وأنا أوحده وأعبده:                            |
| 179       | - كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» فيها تخلية وتحلية:                         |
|           | الناقض الرابع: اعتقاد أن غير هدي النبي ﷺ أكمل من هديه أو                    |
| 181       | حكم غيره أحسن من حكمه:                                                      |
| ١٨٢       | - حكم العمل بالقوانين:                                                      |
| 171       | - من اعتقد جواز الحكم بغير حكم الله ورسوله:                                 |

|            | ''لـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------------|----------------------------------------|
| رقم الصفحة | الموضوع                                |

|   | الناقض الخامس: بغض شيءٍ مما جاء به الرسول عليه الصلاة           |
|---|-----------------------------------------------------------------|
| ~ | والسلام ولو عمِل به:                                            |
| ~ | <ul> <li>حكم من أبغض تعدد الزوجات:</li> </ul>                   |
|   | الناقض السادس: الاستهزاء بالدين:                                |
|   | - حكم من استهزأ بالصلاة أو بالمصلين ونحو ذلك:                   |
|   | - حكم من استهزأ بالجنة والنار وعموم ثواب الأعمال:               |
|   | الناقض السابع: السحر:                                           |
|   | - سبب تسمية السحر سحراً:                                        |
|   | - اتصال الساحر بالشياطين:                                       |
|   | - حكم السحر:                                                    |
|   | - تعريف الصرف:                                                  |
|   | - تعريف العطف:                                                  |
|   | - تعريف التُّوَلَة:                                             |
|   | الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين:          |
|   | - الدليل على أن مظاهرة المشركين كفر:                            |
|   | - الفرق بين التوالي والموالاة:                                  |
|   | – حكم تولي المشركين ومحبتهم:                                    |
|   | الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة       |
|   | محمد ﷺ:                                                         |
|   | - سبب عدم التزام الخضر بشريعة نبي الله موسى:                    |
|   | - حكم من جوز الخروج عن شريعة محمد ﷺ:                            |
|   | - حكم من قال: إن شريعة محمد ﷺ خاصة:                             |
|   | الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به: |
|   | - حكم الملحد:                                                   |
|   | - الأدلة على كفر المعرض عن كتاب الله:                           |
|   | الفرق بين الهازل الجاد والخائف والمكره:                         |
|   | <ul> <li>من فعل ناقضاً وهو هازل:</li> </ul>                     |
|   | – من فعل ناقضاً وهو جاد:                                        |

#### فهرس تبصير الأنام يشرح نواقض الأسلام

| _ <b>F</b> | فهرس تبصير الله نام بشرح نواتض الأسلام                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| الصفحة     | الموضوع رقم                                                          |
| 7.7        | - من فعل ناقضاً وهو خائ <b>ف على نفسه:</b>                           |
| 7.7        | <ul> <li>من فعل ناقضاً وهو مكره إلا أن قلبه مطمئن بالكفر:</li> </ul> |
| 7.7        | <ul> <li>نلخص من ذلك خمس حالات:</li> </ul>                           |
|            |                                                                      |



#### فهرس موضوعات شرح رسالة الإمام محمد بن عبدالوهاب لأهل القصيم في بيان عقيدته

| قم الصفحة    | الموضوع                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 717          | المقدمة:                                                        |
| 710          | محمد بن عبدالوهاب شيخ الإسلام العالم الرباني المجدد:            |
| 710          | المراد بالملة الحنيفية:                                         |
| 710          | سبب تأليف الرسالة:                                              |
| 717          | حال الإمام أثناء كتابته الرسالة:                                |
| 717          | وجه بداءة المؤلف بالبسملة:                                      |
| <b>Y1 Y</b>  | المؤلف يشهد الله ويشهد من حضره من الملائكة والناس على عقيدته:   |
| <b>Y1 Y</b>  | وجه وصف أهل السنة بالفرقة الناجية:                              |
| <b>Y 1 V</b> | وجه تسميتهم أهل السنة:                                          |
| 111          | وجه تسميتهم بالطَّائفة المنصورة:                                |
| <b>11</b>    | أهل السنة قد يكثرون وقد يقلون:                                  |
|              | في مقدمة أهل السنة: الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء أهل الحق |
| 719          | ومن تبعهم ولو لم يكونوا من أهل العلم:                           |
| 719          | * أركان وأصول الإيمان الستة:                                    |
| 719          | الإيمان بالله هو:                                               |
| 44.          | الإيمان بالملائكة هو:                                           |
| 44.          | الإيمان بالكتب المنزلة هو:                                      |
| ***          | الإيمان بالرسل هو:                                              |
| 177          | الإيمان باليوم الآخر هو:                                        |
|              | الإيمان بالقدر خيره وشره هو:                                    |
| 771          | الإيمان بالقدر خيره وشره؛ لأنه قدر الأشياء خيرها وشرها:         |

| م الصفحة | ل <b>موضوع</b><br>                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 777      | لمؤلف تَثَلَنْهُ شُرح الأصول الستة للإيمان:                     |
| 777      | لتحريف نوعان: يكون في اللفظ ويكون في المعنى:                    |
| 270      | الإلحاد في اللغة: الميل والعدول عن الشيء:                       |
| 277      | وفي الاصطلاح: الميل من الحق إلى الباطُّل:                       |
| 277      | السمي هو: المماثل:                                              |
| 275      | الكفء هو: المساوي:                                              |
| 777      | الند هو: النظير:                                                |
| 777      | الله سبحانه أعلم بنفسه وبغيره من خلقه:                          |
| 777      | قول الله أصدق القيل وأحسن الحديث:                               |
|          | الفرقة الناجية أهل السنة وسط بين الفرق كما أن هذه الأمة وسط بين |
| 444      | الأمم:                                                          |
| 477      | مثال لوسطية هذه الأمة بين الأمم:                                |
|          | المثال الأول: أهل السنة وسط في باب أفعال الله بين القدرية       |
| 77.      | والجبرية:                                                       |
|          | المثال الثاني: أهل السنة وسط في باب الإيمان والدين بين          |
| 177      | الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية:                       |
|          | المثال الثالث: أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين المرجئة       |
| 777      | والوغيدية:                                                      |
|          | المثال الرابع: أهل السنة وسط في باب الصحابة بين الروافض         |
| 747      | والحوارج،                                                       |
| 744      | أهل السنة يعتقدون أن القرآن كلام الله حقيقة لفظه ومعناه:        |
| 777      | خلاف المعتزلة في أن القرآن كلام الله:                           |
| 377      | خلاف الأشاعرة:                                                  |
| 377      | فرع:فرع:                                                        |
| 240      | اثبات صفة الإرادة لله وأن الله فعال لما يريد:                   |
| 240      | الإرادة نوعان: كونية وشرعية:                                    |
| ۲۳٦      | لا يمكن أن يخرج أحد عما قدره الله وكتب في اللوح المحفوظ:        |
| 227      | «وكتب في الذكر كل شيء» الذكر هو: اللوح المحفوظ:                 |

|     | جب الإيمان بكل ما أخبر به النبي ﷺ بما يكون بعد الموت من:        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
|     | الأول: البرزخ:                                                  |
|     | الدور ثلاثة:                                                    |
|     | الثاني: فتنة القبر:                                             |
|     | يسأل الملكان منكرٌ ونكيرٌ الإنسانَ في قبره ثلاثة أسئلة:         |
|     | إن أجاب عن الثلاث اسئلة نجح في الاختبار وصار من أهل الجنة: .    |
|     | وإذا لم يجب على أسئلة الملكين هلك:                              |
|     | من نعيم المؤمن في قبره:                                         |
|     | من عذاب الكافر في قبره:                                         |
|     | • مسألة: معلوم أن الفاسق العاصي يطهر في النار، فكيف يعامل       |
|     | مثله في القبر:                                                  |
|     | المؤمن الموحد يجيب بالإيمان بالله والإيمان بالنبي والإسلام:     |
|     | الثالث: إعادة الأرواح إلى الأجساد:                              |
|     | أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع في القرآن:       |
|     | مذهب أهل البدع في البعث:                                        |
|     | الرابع: قيام الناس لرب العالمين:                                |
|     | لهم ثلاث صفات: حفاة عراة غرلا:                                  |
| _   | الخامس: دنو الشمس من الخلائق يوم القيامة:                       |
|     | ·                                                               |
|     | السادس: الميزان:                                                |
| •   | . 8                                                             |
|     | السابع: نشر الدواوين:                                           |
|     | الثامن: الحوض:                                                  |
| •   | وصف الحوض:                                                      |
| . 1 | التاسع: الصراط:                                                 |
| • • | العاشر: الشفاعة:                                                |
|     | النبي ﷺ أول شافع وأول مشفع:                                     |
|     | الشفَّاعة تكون لأهل التوحيد، أما الكفار فلا نصيب له من الشفاعة: |

رقم الصفحة

|    | •      | 11 |
|----|--------|----|
| 'n | 4-0 44 | 31 |
|    |        | •  |

|       | العصاة الذين في النار ممن لم يدخلوا في الشفاعات يمكثون فيها         |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ۲٥٠   | على قدر أعمالهم ثم يخرجون:                                          |
|       | إذا تكامل خروج العصاة الموحدين ولم يبق أحد أطبقت النار على          |
| ۲٥.   | الكفرة:                                                             |
| Y0.   | مذهب أهل البدع في الشفاعة:                                          |
| ۲٥٠   | شرطا الشفاعة:                                                       |
| ۲٥٠   | الشرط الأول: الإذن:                                                 |
| Y0.   | <ul> <li>مسألة: إذا رضي عَلَيْ أن يشفع الشافع فهل يشفع؟:</li> </ul> |
| 101   | الشرط الثاني: الرضى:                                                |
| 707   | الأدلة على شروط الشفاعة:                                            |
| 707   | الحادي عشر: الجنة والنار:                                           |
| 707   | الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما اليوم موجودتان:            |
| 707   | مذهب أهل البدع في وجود الجنة والنار الآن:                           |
| 307   | الإيمان بأن الجنة والنار لا تفنيان:                                 |
| 307   | مذهب أهل البدع في فناء الجنة والنار:                                |
| 700   | الثاني عشر: الرؤية:                                                 |
| 707   | مذهب أهل البدع في الرؤية:                                           |
| Yov   | الإيمان بنبوة نبينا محمد عَيَّالِثُهُ أحد قسمي الشهادة:             |
| Y 0 A | الشهادتان شيء واحد، مرتبطة إحداهما بالأخرى:                         |
| YOA   | لا إله إلا الله: مفتاح الجنة:                                       |
| 709   | من أنكر رسالة محمد ﷺ فهو كافر:                                      |
| 409   | لا بد من الإيمان بعموم رسالته وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين: .       |
| 404   | أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء الخلفاء الراشدون:                       |
| 77.   | ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة:              |
| ۲٦.   | قد كان حصل خلاف في ترتيب علي وعثمانٌ في الفضيلة:                    |
| 771   | يلي الخلفاء الراشدين: بقية العشرة المبشرين:                         |
| 177   | ثم أهل بدر:                                                         |
| 177   | ثم أهل الشجرة:                                                      |

| رقم الصفحة | الموضوع |
|------------|---------|

| ***************************************   | ثم سائر الصحابة:                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| م وعما شجر                                | ببة الصحابة وذكر محاسنهم والكف عن مساوئه              |
| عنا الاثة                                 | بينهم:<br>خلاف والنزاع الذي حصل بين الصحابة مما يرو   |
| ی حتی دارت                                | فارف والنزاع الذي عظمل بين الطبحابة مما يرو<br>أقسام: |
| ****************                          | ، عنام .<br>نقاد فضل الصحابة:                         |
| *****************                         |                                                       |
| • 1 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | رضي عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء: .           |
| ••••••                                    | ولياء هم: المؤمنون الصالحون المتقون:                  |
|                                           | س يتفاوتون في ولاية الله كتفاوتهم في الإيمان:         |
| ہم بإحسان،                                | سل الأولياء هم الرسل ثم يليهم الصحابة ثم من تبعه      |
| ***************                           | ر الولي كما يزعم الصوفية المخرفون:                    |
| ***********                               | الكرامة تنقسم على نوعين:                              |
| ****************                          | النوع الأول: الكشف:                                   |
|                                           | النوع الثاني: التأثير:                                |
|                                           | ظم الكرامات: الإيمان:                                 |
| قين ه <i>ي</i> أحوال                      | خوارق التي تحصل تجري للسحرة والكفار والمنافا          |
| ***************                           | شيطانية:                                              |
| ******                                    | يجري على يد النبي يسمى: آية ومعجزة:                   |
| *************                             | يجري على يد المؤمن الولي يسمى: كرامة:                 |
| ل الجنة أو من                             | يدة أهل السنة أنه لا يشهد لأحد بعينه أنه من أها       |
| ****************                          | أهل النار إلا من شهدت له النصوص:                      |
| ************                              | عيرهم فلا نشهد له بعينه، لكن نشهد بالعموم:            |
| •••••                                     | قاعدة عامة:                                           |
| سلمين بذنب ما                             | ، عقيدة أهل السنة والجماعة ألا يكفر أحد من الم        |
| • > • • • • • • • • • • • • • • • • • •   | لم يستحله:                                            |
| أبرارا كانوا أو                           | لل السنة والجماعة يجاهدون مع أئمة المسلمين            |
|                                           | فجارا:                                                |
| ***************                           | وبرا.<br>الله الحج يقام مع الإمام برا كان أو فاجرا:   |
|                                           | J. J. J. [ [ ] - [ ] - [ ]                            |

| الصفحة       | الموضوع رقم                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 177          | وكذلك صلاة الجماعة تقام خلف أئمة المسلمين ولو فساقا:                                   |
| 777          | عيسى على الله أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ثم يليه: أبوبكر:                               |
| 277          | وجوب السمع والطاعة لإمام المسلمين ما لم يأمر بمعصية:                                   |
| 277          | * تثبت الولاية بأمور:                                                                  |
| 377          | الأمر الأول: باختيار وانتخاب أهل الحل والعقد:                                          |
| 377          | الأمر الثاني: بولاية العهد:                                                            |
| 3 7 7        | الأمر الثالث: إذا غلبهم وغالبهم بسيفه:                                                 |
| 777          | هجر أهل البدع:                                                                         |
| 777          | البدعة هي: الحدث في الدين:                                                             |
| <b>Y Y X</b> | مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان:                                                    |
| 779          | إذا فعل الإنسان طاعة زاد الإيمان، وإذا فعل معصية نقص الإيمان:                          |
| ۲۸.          | الإيمان بضع وسبعون شعبة:                                                               |
| 777          | وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:                                                  |
| YAY          | وصف المؤلف حاله حين كتب الرسالة:                                                       |
|              | حرص المؤلف على بعث ما عنده؛ لتشكيك بعض الناس في دعوته                                  |
| ۲۸۳          | ومن ذلك نفيه لما افتراه عليه ابن سحيم:                                                 |
| ۲۸۳          | المؤلف ينفي عن نفسه ما رماه به أعداؤه، ويبين للناس الحق:                               |
|              | المؤلف فصل في المسائل المنسوبة إليه في رسالة ابن سحيم، فمنها                           |
|              | ما رمي به ممّا لم يقله، ومنها ما هو حق مما يخفى على كثير من                            |
| 440          | اهل زمانه:                                                                             |
| 7.17         | أمرهم المؤلف تَخَلَفُهُ بتدبر آية: ﴿إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا ۚ فَتَبَيَّنُوٓاً ﴾: |
| 4            | الخاتمة:                                                                               |



طبع بتمويل أوقاف نورة الراجحي رحمها الله تعالى

#### التنفيذ الطباعي

ماتف: 00961 3 81 42 70 E-mail: dartarbiya@gmail.com Dr.Husain.A@gmail.com بيروت ـ لبنان





مركز الراجحي للدراسات والإستشارات



مركز الراجحي للدراسات والإستشارات



مركز الراجحي للدراسات والإستشارات